## على طريف التورة الفيلسط لينية

دَار الطكليعَة للطبكاعَة وَالنَشِرُ بكيروست

#### حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى تشرين الثاني (نوفمبر)١٩٧٠

### مقتدة

بقيت مواقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لفترة طويسة وهي تتعرض على المستوى الاعلامي اما اللهجهات التي اشتملت على مقدار كبير من محاولات التشويه ، واما للحصار الاعلامي الذي كان يستهدف منع اتضاح وانتشار المفاهيم الجذرية التي حملتها الجبهة إلى ساحة الثورة الفلسطينية والعربية .

على ان الصلابة التي تمتعت بها الجبهة من الناحية النضاليسة وعلى مستوى الوضوح النظري قد مكنت الجبهة من مواجهة كافة الحملات الصعبة التي تعرضت لها – ولسنا هنا على أي حسال بصدد التعرض لما واجهته الجبهة من صعوبات اعلامية عسبر السنوات الآخيرة – وانمسانحن بصدد تقديم محاولة ضمن هذا الكتاب لطرح خطوط التفكير الاستراتيجي للجبهة سياسيا وعسكرياكي نعرض للقارىء العربي صورة شاملة للمنطلقات النظرية للجبهة ولخطوط عملها الاستراتيجي ، ومساينبش عن ذلك من مواقف سياسية محددة تتناول القضايا الاساسية لحركة المقاومة الفلسطينية . وبذلك فإننا نعتقد بأن ما نعرضه في هذا

الكتاب سيمكن القارىء العربي من امتلاك صورة كامـــلة عن الجبهة تقدم له ما قد تكون الحلات الاعلامية التي تعرضت لها الجبهة قد حجبته عن بعض قطاعات الرأي العام.

ويشتمل الكتاب على الاستراتيجية السياسية للجبهة التي صدرت ضمن تقرير مؤتمر الجبهة الذي عقد في شباط سنة ١٩٦٩ كا يشتمل على الاستراتيجية التنظيمية للجبهة التي تطرح خطوط بناء الجبهة كحزب ثوري مقاتل. وملحقاً بالاستراتيجية التنظيمية يشتمل الكتاب على فصل يعرض موضوع مدرسة الكادرات السياسية والعسكرية للجبهة وهي احدى الإنجازات الاستراتيجية للجبهة على الصعيد التنظيمي .

وبعد استعراض الخطوط الأساسية للجبهة على المستويات التنظيمية والسياسية، نعرض في الكتاب بعض المواقف السياسية للجبهة بالنسبة لعدد من قضايا النضال الفلسطيني والعربي .

ويأتي في مقدمة هذه المواقف ، موقف الجبهة من الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولا شك في أن هذه القضية هي من ابرز قضايا حركة المقاومة حيث اتخذت الحيز الاكبر من النشاطات السياسية الداخلية لحركة المقاومة منذ انبثاق الكفاح الفلسطيني المسلح ، وذلك للأهمية الخاصة لهذه القضية وبالذات من خلال ترابطها مع العديد من القضايا المتعلقة بتطوير امكانيات وفعاليات المقاومة وتصعيد قدراتها العسكرية . واذا كان موقف الجبهة من هذه القضية على وجه الخصوص قدد تعرض لسوء الفهم كا تعرض لحاولات التشويه ، فاننا إذ نعرض في هذا الكتاب ابرز

ما صدر عن الجبهة من بيانات بهذا الصدد ، فإننا نأمل في ان تتضح حقيقة هذا الموقف لدى القارىء العربي – سيا وان تجربة الوحدة الوطنية قد أثبت سلامة موقف الجبهة بهدذا الصدد، حيث كان موقفها موقفاً فاعلا في نقل مساعي الوحدة الوطنية الفلسطينية من اطار المناشدات العاطفية إلى مجال العمل الجدي المرتكز إلى الموضوعية في رسم صورة العمل الموحد القادر فعلا على رفع قدرات المقاومة قتالياً وسياسياً إلى مستوى مجابهدة المهام التاريخية التي تضطلع بها حركة المقاومة .

وسيطلع القارىء على صورة تحليلية شاملة لقضايا العمـــل الثوري الفلسطيني وقضية الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال كلمة للأمين العام للجبهة القيت في إحدى الندوات الشعبية.

وإضافة إلى ما تقدم سيطلع القارى، على جمــــلة مواقف الحبهة من قضايا مختلفة وذلك من خـــــلال بيانات اللجبهة أو كلمات تترجم الخطوط السياسية الصادرة عن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية .

# الإسترات يُجيّة السِّياسِية للإستية للجَبهة الشعبية

من نص التقرير الصادر عن المؤتمر العام للجبهة الشعبية الذي عقد خلال شهر شباط سنة ١٩٦٩ .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – رغم الفترة الزمنية القصيرة التي مضت على تأسيسها – اذلم يتجاوز عمرها السياسي حتى الان (۱) العامونصف العام – اصبحت تشكل اليوم موضوعيا ظاهرة سياسية عسكرية تستقطب اهتمام اطارات واسعة من الشعب الفلسطيني ، كا يتسع كذلك ، يوما بعد يوم ، اطارا الاهتمام بها على الصعيد العربي والعالمي .

هذه الظاهرة ، بقدر ما تحمل من عوامل النمو الثوري التي تحاول الصعود بها الى مستوى الثورة التاريخية ، تجابه في الوقت نفسه مجموعة اخطار حقيقية ، ذاتية وموضوعية ، تهدد مصيرها وتحاول عرقلة نموها وتصاعدها .

على ضوء ذلك ، اي على ضوء هذا التقييم أالعام لواقع الجبهة ومـــا يثيره في النفوس من حوافز اليقظة ، والشعور العميق

<sup>(</sup>١) شباط / فبراير ، ١٩٦٩ .

بالمسؤولية التاريخية ، والادراك الواعي لأهمية الدقسة العلمية في رؤية المعركة ومجابهة مشكلات العمل — على ضوء ذلك كله انعقد مؤتمر الجبهسة الشعبية لتحرير فلسطين في شهر شباط فبراير ١٩٦٩ ، ليناقش استراتيجية العمل الثوري الفلسطيني ويرسم الخطوات العامة — السياسية والتنظيمية والعسكرية — التي تكفل نمو الجبهة المتصاعد لتكون بمستوى مهمة التحرير التي تتصدى لها .

#### أهمية الفكر السياسي

ان شرطاً اساسياً من شروط النجاح هو الرؤية الواضحة للامور ، والرؤية الواضحة للعدو والرؤية الواضحة لقوى الثورة . على ضوء هذه الرؤية تتحدد استراتيجية المعركة ، وبدونها يكون العمل الوطني عفويا ومرتجلا ، لا يلبث ان ينتهي الى الفشل . ولذا بات ضرورياً بالنسبة للشعب الفلسطيني، بعد عشرات السنين من القتال والتضحيات ، ان يضمن لكفاحه المسلح هذه المرة مقومات النجاح . لقد ناضل شعبنا طويلا ضد لغور ) وجماهير شعبنا تناضل من اجل الاحتفاظ باراضيها بلفور ) وجماهير شعبنا تناضل من اجل الاحتفاظ باراضيها ونيل حريتها وطرد المستعمرين من وطنها وتقرير مصيرها بنفسها ، واستغلال خيرات وطنها لمصلحة ابنائها . ولقد اتخذ نضالها ضد الصهيونية والاستعار كافة الاشكال والاساليب .

وحريته وحقه في بناء مستقبله فقدم الآلاف من الشهداء وتحمل الكثير من التضحيات . ولذا اثار كفاح شعبنا المسلح في تلك الفترة من التاريخ حالة جماهيرية متحفزة لا تقل عن الحالة التي تعيشها جماهيرنا الان وهي تلتف حول العمل الفدائي. ومــع ذلك ، ورغم ذلك ، رغم تلك التضحيات ، ورغم قوافـــل الشهداء التي تزيد في عددها عن شهداء العمل الفدائي اليوم ، ورغم حمل السلاح ، ورغم حياسة الجماهير ، رغم ذلك كله لم ينتصر شعبنا حتى اليوم ، وها هو يعيش في غالبيته في مخيات الشقاء وتحت نير الاحتلال . اذن ، لا يكفى ان نحمل السلاح حتى نطمئن الى نتيجة المعركة . ان الثورات المسلحة في التاريخ انتهى بعضها الى النصر ولكن بعضها الآخر انتهى الى الفشل. لا بد من مواجهة الحقائق بعقلية علمية ثورية صريحة وجريئة . ان ما يقرر النجاح هو الرؤية الواضحة للاموروللقوى الموضوعية التي تخوض الصراع . وما يقرر الفشل هو العفوية والارتجال . من هنا تبدو واضحة اهمية الفكر السياسي العلمي الذي برشد الثــورة ويحدد لهـا استراتىجىتها . فالفكر السياسي الثوري ليس فكراً مجرداً معلقاً في الهواء، او مجرد ترف فكري ، او متعة فكرية يتسلى بها المثقفون ، وبالتالي نستطيم اذا اردنا ان نتركه جانباً كشيء مجرد او ترف لا ضرورة له . انها الفكر الثوري العلمي هو الفكر الواضـــع الذي تستطيع به الجماهير ان تفهم عدوها ، ونقاط ضعفه ونقاط

قوته ، والقوى التي تسنده وتتحالف معه ، وبالمقابل تفهم قواها هي ، قوى الثورة ، كيف تعبئها وتجندها ، وبأي اساوب وكيف ؟ كيف تتغلب على نقاط قوة العدو وكيف تستفيد من نقاط ضعفه ؟ ومن خلال أية برامج تنظيمية وتعبوية وسياسية وعسكرية تستطيع أن تتصاعد بقواها حتى تسحق العهدو وتحقق الانتصار ؟

إن الفكر السياسي الثوري هو الذي يفسر لجماهير شعبنا أسباب فشلها حتى الآن في مواجهة العدو . لماذا فشلت ثورتها المسلحة عام ١٩٣٦ ؟ لماذا فشلت محاولاتها قبل ١٩٣٦ ؟ ولماذا حصلت هزيمة حزيران ١٩٦٧ ؟ ومسا هي حقيقة التحالف المعادي الذي تخوض ضده معركتها ؟ ومن خسلال أي تحالف تستطيع ان تجابهه وبأي اساوب ؟ كل ذلك بلغة واضحة تفهمها الجماهير . ومن خلال فهمها تتضح أمامها رؤية المعركة وابعادها وقواها واسلحتها ، بحيث يتحول هذا الفكر الى قوة تتوحد حولها الجماهير برؤية واحدة للمعركة واستراتيجية واحدة .

إن مفهوم الفكر السياسي بالنسبة لنا هو وضوح المعركة أمامنا . ومن هنا يأتي تأكيدنا على أهمية وخطورة هذا الأمر . ما معنى أن نقاتل بدون فكر سياسي ؟ معنى ذلك أن نقاتل بشكل مرتجل ، وأن نقع في أخطاء دون أن نعي خطورتها وطريقة معالجتها ، وأن تتحدد مواقفنا السياسية بشكل عفوي دون وضوح في الرؤية ، وينتج عن ذلك عادة تعدد في المواقف ،

وتعدد المواقف معناه تبعثر في القوى ، وتشتيت لها ، فتكون النتيجة ان تتوزع قوى شعبنا الثورية في أكثر من طريق بدلاً من أن تصب كلها في طريق واحد لتشكل قوة متراصة واحدة.

إننا نريد أن نحذر من خطورة الاستخفاف بهذا الأمر . إن بين مقاتلنا وقواعدنا تبارأ يخلط بين الفكر السياسي الثوري وبين عمليــة « الدجل السياسي » التي مثلتها بعض « القوى السياسية ، ، وبعض « القادة السياسيين ، . إن هذا التمار يخلط بين الفكر السياسي الثوري وبين الأساليب السياسية اليالية التي اتبعتها الحركة الوطنية الفلسطينية قبال استراتبجية الكفاح المسلح ؛ كما أن هذا التيار يخلط كذلك بين الفكر السياسي وعملية « الفذلكة الكلامية » المعقدة التي عثلها بعض المثقفين في مناقشاتهم لقضايا الثورة . ونتيجة لكل ذلك يحاول هــذا التمار أن يستخف بالفكر السياسي أو يزدري به . ولا بد من عملية تصحيح جذرية نقوم بها هنا . إن الفكر السياسي الثوري هو الذي يفضح « الدجل السياسي » وهو الذي يجعل قناعتنا بالكفاح المسلح قناعة راسخة ، وهو الذي يعرى أمام الجماهير سخافة الفذلكة الكلامية التي تعقد قضايا الثورة بدلاً من أن تكون سلاحاً بيدها .

ولكي يقوم الفكر السياسي بهذا الدور الثوري لا بد أن يكون فكراً علمياً أولاً ، وواضحاً بحيث يكون في متناول الجماهير ثانياً ، ومتجاوزاً للعموميات وموغلاً قدر الإمكان في

الرؤية الاستراتيجية والتكنيكية للمعركة بحيث يشكل دليلا للمقاتلين في مواجهة مشكلاتهم ثالثاً. وعندما يستوفي فكر الثورة هذه المقومات، عندها يصبح هذا الفكر أقوى سلاح بيد الجماهير، بواسطته توحد قواها، وترى معركتها بوضوح وترتسم أمامها اللوحة الكاملة للمعركة بكل قواها، وموقع كل قوة من هذه القوى ابتداء من بداية الثورة حتى نهايتها الحاسمة.

#### من هم اعداؤنا ؟

يقول ماوتسي تونغ في مقـــاله «تحليل لطبقات المجتمع الصيني » (آذار ١٩٢٦):

« من هم أعداؤنا ؟ ومن هم أصدقاؤنا ؟ هـنه مسألة في الدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة للثورة. والسبب الأساسي في أن جميع النضالات الثورية الماضية في الصين لم تحقق إلا نجاحات ضئيلة جداً ، يعود إلى أن الذين قاموا بتلك النضالات لم يستطيعوا الاتحاد مع الأصدقاء الحقيقيين ليهاجموا الأعداء الحقيقيين. إن الحزب الثوري هو مرشد الجماهير ، فاذا قادها في الثورة إلى طريق خاطىء فلا بسد أن تفشل الثورة. وإذا أردنا الا نقود الجماهير في الثورة الى طريق خاطىء وأن نكفل النصر للثورة ، ينبغي لنا أن نهتم بالإتحاد مع أصدقائنا الحقيقيين لنهاجم أعداءنا الحقيقيين. وعلينا لكي نميز بين هؤلاء وأولئك ، لنهاجم أعداءنا الحقيقيين. وعلينا لكي نميز بين هؤلاء وأولئك ، أن نقوم بتحليل عـام للوضع الإقتصادي لختلف الطبقات في

المجتمع الصيني ، ولموقف كل منها تجاه الثورة » (١) . من هم أعداؤنا إذن ؟

إن الفكر السياسي وراء أية ثورة من الثورات يبدأ بطرح هذا السؤال والإجابة عليه . ولا بد من الاعتراف ان جماهير شعبنا الفلسطيني لم تجب على هذا السؤال بشكل واضح ومحدد ومحسوم حتى الآن . وبدون تحديد واضح للخصم تصبح الرؤية الواضحة للمركة غير ممكنة .

إن تقييم جماهيرنا للخصم تقييم عاطفي حتى الآن . فعندما نحقق بعض الانتصارات الجزئية يسود مناخ عام بين الجماهير يقلل من قوة الخصم ويستهين به ، ويتصور المعركة بأنها معركة سهلة وسريعة عكن أن نحقق فيها النصر في مدة قصيرة . وعندما يوجه لنا العدو ضربات قاسية نذهب أحيانا النقيض لنصور عدونا وكأنه قوة لا تقهر .

يتضح إذن ان الرؤية العلمية للمعركة والتخطيط الواعي والمثابر لربحها يستحيلان علينا بمثل هذا التذبذب العاطفي .

لقد جاء الوقت لتفهم جماهيرنا العـــدو الذي تواجهه على حقيقته لأنـــه من خلال هذا الفهم تنضح أمامهـــا صورة المعركة .

<sup>(</sup>١) ماوتسي تونغ ، لا تحليل لطبقات المجتمع الصيني له ، المؤلفات المختارة المجلد الاول ـ دار النشر باللغات الاجنبية (الطبعة الانجليزية) بكين ، المجلد ١٩٦٥ مفحة ١٢٠.

#### اولاً : اسرائيل

إننا في معركتنا التحررية نواجب أولاً دولة اسرائيل ككيان سياسي وعسكري واقتصادي يجاول أن يعبىء حوالي المليونين ونصف المليون من مواطني هذه الدولة تعبئة عسكرية كاملة وعالية لكي يدافع عن كيانه العنصري العدواني التوسعي ويحافظ على وجوده ويمنعنا بالتابي من استعادة أرضنا وحريتنا وحقوقنا.

وهدذا العدو يتمتع بتفوق تكنولوجي واضح ينعكس بوضوح على مستوى تسليحه وتدريبه وديناميكية حركته ، كا يتمتع كذلك بقدرته التعبوية العالية الناتجية عن شعوره بأنه يخوض معركة حياة أو موت وبالتالي ليس أمامه سوى الدفاع حتى النفس الأخير.

إن هذه الحالة التعبوية وهذا المستوى التكنولوجي المتفوق يجب أن يبقيا مرتسمين دائماً في أذهاننا طيلة مواجهتنا لهلنا الحضم . ليس من باب الصدفة أن نكون قد خسرنا حتى الآن كل معاركنا ضد هذا العدو ، وانه خطأ كبير أن نفسر هزائمنا تفسيرات جزئية عرضية . إن معرفة حقيقة العدو هي الخطوة الأولى لرسم استراتيجية النصر .

ولكن ... هل اسرائيل هي كل العدو الذي نواجهــــه في المعركة ؟

إننا نقع في خطأ كبير إذا اقتصرت رؤيتنا للعدو على دولة

اسرائيل. إن مثلنا هنا كمثل من يتصور انه يتخاصم مع شخص واحد ليجد نفسه عندما تبدأ المعركة أمام عشرة أشخاص فلا يكون متهيئاً لمثل هذا الوضع.

#### ثانياً: الحركة الصهيونية العالمية

إن اسرائيل هي جــزء لا يتجزأ من الحركة الصهمونية العالمــة ، بل هي في حقيقة الأمر نتاج لها . ونحن إذن في معركتنا لانواجه اسرائيل وحدها بل نواجه اسرائيل المستندة موضوعاً إلى قوة الحركة الصهونية . إن الحركة الصهونية كحركة دينية عنصرية تحاول تنظيم وتجنيد ١٤ مليون «يهودي» في شتى أنحاء العالم لمساندة اسرائيل وحماية وجودهـــا العدواني وترسيخ وتوسيع هذا الوجود. وهذه المساندة لا تقتصر على المساندة المعنوية لا بل هي في واقع الأمر وبالأساس مساندة مادية تشمل مد اسرائيل بالمزيد من البشر والمزيد من المــال والسلاح والخبرة العلمية التكنولوجية والتحالفات التي تعقدها بحكم نفوذها ، بالإضافة إلى السند الاعلامي والدعاوي في كل جزء من العالم . وبالتالي فاننا عندمــا نقول بأن عدونا هو اسرائيل مضافة لهــا الحركة الصهبونية فنحن هنا لا نضيف لخصمنا كلمة من الكلمات بل قوة مادية من حجم معين علينا أن نأخذها بعين الاعتبار في حسابات المعركة .

وإذ كنا في هــــذا التقرير نكتفي بهــذه الرؤية العامــة لاسرائيل والحركة الصهيونية العالمية ، فإنه لا بد من الإشارة الى ضرورة دراسة اسرائيل والحركة الصهيونية العالمية دراسة دقيقة وتفصيلية ، لا تغيّب الرؤية العامة من خلال التفاصيل بل تثبتها وتجعلها ملموسة اكثر بشكل حسي مجيث نتخلص من كل تصور سطحى عن هذا العدو .

وفي السنوات الاخيرة بدأ شيء من الاهتمام بدراسة اسرائيل والحركة الصهيونية العالمية . ومثل هذه الدراسات تضع امامنا الحقائق عن هذا العدو بجوانب حيات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية . ومن المفروض ان تقبل كوادرنا القيادية ، ألسياسية والعسكرية ، على مطالعة هذه الدراسات بغض النظر عن المنهج السياسي الذي يحم خط تفكير واضعيها، اذ انه من خلال الارقام والحقائق الجزئية والمعلومات التفصيلية، تتبلور لدينا الصورة المحسوسة لهذا العدو ، بحيث تتجسد امامنا بوضوح حقيقة العدو الذي نخوض المعركة ضده .

هذا ولا بد من الاشارة الى ان هناك بطبيعة الحال مجموعة تناقضات داخل اسرائيل ، مثلها مثل اي مجتمع ، وتناقضات بين اسرائيل والحركة الصهيونية العالمية – تحكم العدو الذي نواجه متمثلاً باسرائيل والصهيونية . وان هذه التناقضات يجب ان تبقى موضع دراسة وتتبع من قبلنا . ولا شك ان نمو المقاومة سيزيد من حدة هذه التناقضات مجيث نستطيع ان نحولها لمصلحة معركة التحرير .

الا ان هذه التناقضات لم تصل حتى الآن الى الحد الذي يعيق عملية الحشد والتلاحم التامة القائمة داخل اسرائيل والحركة

والان ... هل تقتصر رؤيتنا للعدو عند هذا الحد ؟
هل هذه هي صورة «كل العدو » الذي نواجهه ؟
هنا نقول للمرة الثانية اننا نخطىء خطأ كبيراً ، ولا نضع الحسابات العلمية للمعركة اذا اقتصرت رؤيتنا عند هذا الحد .
اننا في معركة تحرير فلسطين نواجه قوة ثالثه ، هي قوة الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية .

#### ثالثاً: الامبريالية العالمية

ان الامبريالية العالمية لها مصالحها التي تدافع بكل شراسة في سبيل ابقائها والمحافظة عليها ، وهذه المصالح تتمثل في نهب ثروات البلدان المتخلفة وشرائها بأبخس الاثمان ، ثم تصنيع هذه الثروات وبعد ذلك بيمها في اسواق هذه البلدان بأغلى الاسعار ، ومن خلال هذه العملية تحصل الامبريالية على ارباحها الفاحشة وبالتالي زيادة رساميلها على حساب فقر الشعوب وبؤسها وشقائها ، والوطن العربي محتوي على ثروات كبيرة اهمها البترول ، كا يشكل سوقا شرائية واسعة للبضائع المصنعة ، ومن هنا تريد يشكل سوقا شرائية واسعة للبضائع المصنعة ، ومن هنا تريد الامبريالية المحافظة على هذا الوضع حتى تستمر عملية تراكم وراتها من جهة ثانية ، وهي في سبيل ثرواتها من جهة ثانية ، وهي في سبيل

ذلك حريصة كل الحرص ان تضرب وتسحق كل تحرك ثوري يريد تحرير وطننا وشعبنا من عملية الاستغلال هذه .

والتحرك الثوري الجماهـــيري في الوطن العربي يستهدف بطبيعة الحال القضاء على اسرائيل باعتبارها قوة غاصبة لجزء من هذا الوطن ، وخطراً كبيراً يهدد اجزاءاً اخرى منه . ومن هنا لا تستطيع اسرائيل الا ان تحارب حتى النهاية كل تحرك ثوري فلسطيني وعربي . وهنا يجـد الاستعبار نفسه في افضل وضع في هذا الجزء من العالم. فمن خلال اسرائيل وبواسطتها يستطيع ان يحمارب التحرك الثوري العربي الذي يستهدف القضاء على وجوده في وطننا وبالتالي تصبح اسرائيل هي القوة والقاعدة التي يدافع بها الاستعمار عن وجوده ومصالحه في وطننا. ومثل هذا الوضع يخلق تلاحماً عضوياً بين اسرائيل والحركة الصهيونية من جهة وبين الامبريالية العالمية من جهـة ثانية ، اذ ان كليها يلتقيان عند مصلحة واحدة وهي ضرب حركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية . وبالتالي تصبح حماية اسرائيل وتقويتها ومساندتها والمحافظة على وجودها امراً اساسياً بالنسبة لمصالح الامبريالية العالمية . وبهــذا تتلاحم صورة الخصم لتشمل بشكل واضح اسرائيل+ الحركة الصهيونية المالمة + الامبريالية العالمة.

هنا ايضاً نريد ان نؤكد ان اضافة الامبريالية الى تصورنا لمعسكر الخصم لا يجوز ان تعني مجرد اضافة كلمة في تعريفنـــا للعدو . بل انها تدخل في صلب تصورنا الحسي الملموس للخصم الذي نخوض معركتنا ضده . ان الامبريالية هنا ، تعني مزيداً من السلاح والدعم والمال لاسرائيل. انها تعني طائرات الفانتوم واسرار القنبلة الذرية ، وبناء الاقتصاد الذي يستطيع ان يواجه حالة الحصار وحالة الحرب الدائمة التي نحاول فرضها . ان ملايين الملايين من الماركات الالمانية الغربية والدولارات الاميركية تتحول هنا الى قوة ملموسة تزيد من قوة اسرائيل وبالتالي يجب ان تدخل في حساباتنا للمعركة .

ان عدونا اذن ليس اسرائيل وحدها ، بل اسرائيل والصهيونية والإمبريالية العالمية ، وما لم نعرف عدونا معرفة علمية وواضحة فلن نستطيع الانتصار عليه ، ان الرأي الذي يحاول و تحييد ، قضية التحرير الفلسطينية على الصعيد العالمي بقوله — و لماذا لا نحاول ان نربح الولايات المتحدة الى جانبنا في المعركة بدلاً من ان تكون الى جانب اسرائيل ، هو رأي خاطىء وخطير ، انه رأي غير علمي ومثالي ، بعيد عن الموضوعية ، وخطورته تكن في تمويه حقيقة العدو الذي نجابهه وبالتالى الوقوع في خطأ الحسابات اثناء المعركة .

هل تنتهي عملية تحديدنا للعدو عند هذا الحد ؟

هل هذه هي كل القوى التي نجابههـا في معركة التحرير الفلسطينية ؟

هل هذا هو «كل العدو » الذي نواجهه ؟ ان هناك قوة رابعة تقف موضوعياً في معسكر الخصم لا بد من رؤيتها وتحديدها بوضوح .

#### رابعاً: الرجعية العربية المتمثلة بالاقطاع والرأسالية

ان الرأسمالية العربية – التي تمثلها وتحافظ على مصالحهـــا انظمة الحكم الرجعية في الوطنالعربي - لا تمثل رأسمالية مستقلة حتى تستطيع أن تتخذ مواقف سياسية مستقلة . أن هذه الرأسمالية هي في واقع الامر فروع ضعيفة للرأسمالية العالمية متشابكة معها وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها . ان اصحاب الملايين في الوطن العربي ، من التجار واصحاب البنــوك والاقطاعيين وكبار ملاكي الاراضي والملوك والامراء والشيوخ هم في واقع ألامر اصحاب هذه الملايين بسبب تعاونهم ممم الرأسمالية العالمية . فهم قد حصلوا على هـذه الثروات لانهم اصحاب وكالات تجارية لبضائم الرأسمال الاجنبي ، او انهم مساهمور ثانويون في مؤسساته المصرفية ووكالات التأمين الاجنبية ، او انهم مشايخ وامراء وملوك على رأس انظمة تدافع عن مصالح الاستعمار وتحميها وتضرب كل تحرك جماهيري يستهدف تحرير اقتصادنا من هذا النفوذ الاستغلالي . وبالتالي فانهم لا يستطيعون ان يبقوا كأصحاب ملايين الا من خلال بقاء وطننا سوقاً للبضائع والرساميل الاجنبية والااذا استمرنهب الاستعمار لثروتنا البترولية وغير البترولية . اذ انهم بهذه الطريقة فقط يستطيعون الحصول على كل هذه الملايين والمحافظة عليها . ومعنى هذا ان الرجعية العربية – في معركة تحرير حقيقية تخوضها الجماهير للقضاء على نفوذ الامبريالية في وطننا - لا يمكن الا ان تكون الى جانب مصالحها المتوقف استمرارها على بقـاء الامبريالية وبالتالي لا يمكن ان تكون في صف الجماهير .

ان هذه القوى الرجعيه العربية – والذكية منها بشكل خاص – يمكنان تؤيد شكلا حركات وطنية سطحية التستفيد منها في حسم بعض تناقضاتها الجزئية مع اسرائيل او الامبريالية العالمية لمصلحتها ولكنها لا يمكن الا ان تكون في النهاية ضد كل حركة تحرير وطنية تستهدف استئصال جذور الاستعار في وطننا وبناء الاقتصاد المتحرر الذي يخدم مصلحة الجماهير بدلا من ان تذهب موارده الى جيوبها.

ان غو حركة الجماهير الثورية معناه بالنسبة لهذه القوى نمو سلطة الشعب وسلطة الشعب معناها القضاء على سلطة هذه القوى و وبالتالي فانه مهما بلغت تناقضات الرجعية العربية مع اسرائيل والامبريالية الا انها تدرك داغاً ان تناقضها الرئيسي هو مع حركة الجماهير التي تستهدف القضاء النام على مصالحها وسلطتها .

ان تحديد الرجعية العربية كقوة من قوى الخصم في المعركة امر في غاية الاهمية ، اذ ان غياب هذه الحقيقة معناه غياب وضوح الرؤيا امامنا . ومعناه عملياً اغفالنا لقواعد ولقوى حقيقية لمعسكر الخصم تعيش بيننا وفي وسطنا ، وبالتالي تستطيع ان تلعب دور تشويش يموه حقائق المعركة امام الجماهير كا تستطيع في الوقت المناسب ان تضرب الثورة من حيث لا تتوقع ، وتؤدي بنا الى هزية ،

هذا اذن هومعسكر الخصم كا نواجهه موضوعياً في معركتنا لتحرير فلسطين. ولا يمكن ان نربح المعركة بدون الرؤيا الواضحة لكل اطراف هذا الممسكر ، وعلى ضوء تحديد هذه الاطراف ورؤية ترابطها مع بعضها بعضاً يتضح ان خصمنا الحقيقي والاساسي والاقوى هو الامبريالية العالمية وان الرجمية العربية مجرد فرع من فروعها وان اساس قوة اسرائيل هو في كونها قاعدة من قواعد الامبريالية العالمية التي تمدها بكل اسباب القوة وتحولها الى قوة عسكرية كبيرة تملك التفوق التكنولوجي وتملك الاقتصاد الذي يمكنها من الاستمرار في الحياة رغم الاوضاع التي تعيشها.

وهكذا تصبح معركة تحرير فلسطين مثلها مثل اية معركة تحرير في العالم. معركة ضد الامبريالية العالمية المصممة على نهب ثروات العالم المتخلف وابقائه سوقاً لبضائعها. ان لاسرائيل بطبيعة الحال ، وللحركة الصهيونية كذلك خصائصها الذاتية ، ولكن هذه الخصائص لا بد من رؤيتها من خــــلال تلاحم اسرائيل تلاحماً عضوياً مع الامبريالية العالمية .

لقد حاولت قوى الاقطاع والبورجوازية الفلسطينية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ان تصور المعركة وكأن الخصم هو فقط الحركة الصهيونية والمستوطنين اليهود في فلسطين وعلى اساس ان الاستعبار البريطاني يمكن ان يكون قوة محايسدة في مثل هذا الصراع ، الى ان ادركت الجماهير وفصائلها الوطنية المتقدمة بحسها ووعيها ان عدوها الحقيقي هو الاستعبارالبريطاني

الذي يريد تقوية ودعم الحركة الصهيونية في وطننا كوسيلة لضرب طموح الجماهير التقدمي .

شعبنا اليوم لم يعد بحاجــة الى تجارب جديدة ومسيرات مرتجلة .

اننا في معركة تحرير فلسطين نواجه الامبريالية العالمية بالدرجة الاولى ، ومعركتنا هي ضدها في الاساس وضد قاعدتها اسرائيل وضد الرجعية المرتبطة بها . واننا لن نربح المعركة ما لم نعر ف عدونا بوضوح لتكون حساباتنا للمعركة حسابات صحيحة .

ان كل نقص او غمروض في رؤية معسكر الخصم بكل اطرافه وفصائله وتحالفاته ، معناه نقص اوغموض في تصور مستوى التعبئة الثورية التي يجب ان نصل اليها لنكون بمستوى التصدي لمثل هذا المعسكر ولتحقيق التفوق عليه في المعركة . على ضوء ذلك كله تتضح الملامر الرئيسية للعدو الذي نواحيه :

اولاً : اعداؤنا في المعركـــة هم اسرائيل والصهيونية والامبريالية العالمية والرجعية العربية .

ثانياً: هذا المدو يملك تفوقاً تكنولوجياً وتفوقاً حاسماً في الانتاج يتحول بطبيعة الحال الى تفوق عسكري والى قوة حربية كبيرة.

ثالثاً: يملك العدو بالاضافة لكل ذلك خبيرته الطويلة في مواجهة تحرك الجماهير نحو تحررها الاقتصادي والسياسي والقدرة على اجهاض هذا التحرك ما لم تمتلك الجماهير الوعي السياسي العالي الذي يمكنها من التغلب على كافة أساليب الاستعار الجديد في اجهاض الثورات.

رابعاً: إن طبيعة المعركة بالنسبة للقاعدة العسكرية الرئيسية لهذا العدو – متمثلة باسرائيل – هي معركة حياة أو موت ستحاول القيادة السياسية والعسكرية داخل اسرائيل أن تخوضها حتى النفس الأخير .

من خلال هذه الرؤية الواضحة لمعسكر الخصم تتباور الرؤية وتتضح الأمور وتنتفي كل نظرة سطحية عن المعركة . إن مثل هذه الرؤية هي التي تحدد مكان المعركة ومداها الزمني وطبيعة القتال فيها . وبعبارة أخرى فإن مثل هذه الرؤية هي التي تحدد :

١ - أهمية النظرية الثورية والفكر السياسي الثوري اللذان يستطيعان أن يعبئا كل قوى الثورة لتستطيع مواجهة العدو والصمود في هذه المواجهة ودحر كل وسائل العدو في اجهاض العمل الثوري وتخريبه .

٢ -- التنظيم السياسي الحديدي الذي يقود قوى الثورة في معركة مصممة على الانتصار تصميماً يفوق تصميم العدو على الدفاع عن وجوده ومصالحه حتى النفس الأخير.

٣ – طبيعة وحجم التحالفات الثورية التي يجب تجنيدهــا

لمواجهة كل معسكر الخصم .

إساوب الكفاح المسلح المتخذ شكل حرب العصابات في بادىء الأمر والمتطور باتجاه حرب التحرير الشعبية الطويلة الأمد والتي تضمن التغلب في نهاية الأمر على التفوق التكنولوجي والعسكري للعدو.

إن طبيعة العدو هي التي تحدد طبيعة المواجهة . ومن هنا تبرز خطورة كل نظرة سطحية أو غـــــير علمية لمعسكر الخصم ولأهم خصائصه .

#### قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني

لا بد من تحديد قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني من وجهة فظر طبقية . إن القول بأن الشعب الفلسطيني بكافة طبقاته هو في نفس الوضع الثوري تجاه اسرائيل وان كافة طبقات الشعب الفلسطيني لديها الطاقة الثورية نفسها بحكم وجودها بدون أرض وخارج وطنها هو قول مثالي وغير علمي . إن هذا القول يكن أن يكون صحيحاً لو كان الشعب الفلسطيني بكامله يعيش نفس هذه الأوضاع ، بل يعيش أوضاعاً حياتية متايزة فإننا لا فستطيع علمياً تجاهل هذه الحقيقة . وبالتالي لا بد من الوقوف أمام هذه الأوضاع المتايزة وما تفرزه من تباين أو تفاوت في المواقف .

صحيح ان قسماً كبيراً من الشعب الفلسفيني طرد عام١٩٤٨ خارج وطنه ووجد نفسه في ظل أوضاع التشرد المتشابهــــة تقريباً وصحيح أن من تبقى من شعب فلسطين داخل وطنه كان مهدداً دائماً بأن يلقى نفس المصير ؟ ولكنه صحيح أيضاً أن أوضاع الشعب الفلسطيني قد استقرت خلال العشرين سنة الماضية واتخذت أوضاع طبقية محددة بحيث أصبح من الخطأ القول بأن الشعب الفلسطيني كله بدون أرض ، وكله ثوري . لقد قامت خلال العشرين سنة الماضية مصالح طبقية معينة أصبحت هي الأساس في تحديد المواقف . وبالتالي فإن الطبقة البرجوازية من الشعب الفلسطيني لم تعد بدون أرض ، وبدون مصالح ، لقد أصبحت لها مصالح الطبقة المتقرار مصالح ، لقد أصبحت لها الطبقية المتمزة .

لذلك كله فإننا في تحديد قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني لا بد لنا من الإنطلاق من وجهة نظر طبقية .

إن الفكر اليميني في الساحة الفلسطينية والعربية يحاول أن يلغي أو يميع النظرة الطبقية للأمور ، وبالتالي لا بد من دحض كافة محاولاته على هذا الصعمد .

هناك مثلا القول بأن الصورة الطبقية في الساحة الفلسطينية وكذلك في البلدان المتخلفة ليست متباورة بالشكل الذي تكون عليه في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ، وبالتالي فإنه من الخطأ النظر الى القضية الطبقية في هذه المجتمعات بنفس الطريقة التي ينظر بها اليها في البلدان الأخرى .

وهناك رأي آخر يقول بأننا الآن في مرحلة التحرر الوطني، وفي مثل هذه المرحلة لا يكون الصراع طبقياً . إن الصراع

الطبقي مبرر في مرحلة الثورة الاشتراكية ، أما في مرحلة التحرر الوطني فإن الصراع الطبقي معناه طغيان التناقض بين طبقات الشعب على التناقض الرئيسي بين الشعب بأكمله وبين المستعمر الأجنبي . ويضيف الفكر اليميني هنا كذلك ان اسرائيل تمثل استعاراً من نوع معين يهاد وجود الشعب الفلسطيني بكل طبقاته ، وبالتالي فإن القضية هنا ليست قضية طبقة ، بل هي قضية صراع بين الوجود الصهيوني والوجود الفلسطيني العربي ، ومعنى ذلك ان كل طبقات الشعب الفلسطيني والعربي ، ومعنى ذلك ان كل طبقات الشعب الفلسطيني والشعب العربي هي في تناقض رئيسي مع اصرائيل .

إن ترك هذا النمط من الفكر السياسي يأخذ مجراه دون مواجهته علمياً وتفنيده معناه الضياع التام وغياب رؤية القوى الطبقية الثورية الحقيقية التي تشكل محور الثورة ، وإمكانية وقوع الثورة تحت قيادة طبقية لا تستطيع أن تسير بها حتى نهاية الشوط ، ولا يمكنها وضع البرامج الثورية الجذرية التي من خلالها فقط يمكن ربح المعركة .

إن التكوين الطبقي في مجتمع متخلف يختلف بطبيعة الحال عن التكوين الطبقي في المجتمعات الصناعية ، ففي المجتمعات الصناعية هناك طبقة رأسمالية قوية يقابلها طبقة عمالية كبيرة العدد ، والصراع الأساسي في مثل هذه المجتمعات هو صراع متصادم حاد بين هاتين الطبقتين . مثل هذه الصورة غير قائمة في المجتمعات المتخلفة ، ولكن المجتمعات المتخلفة هي أيضاً مجتمعات طبقية فيها طبقات فوقية مستغلة ( بكسر الغين )

متمثلة بالاستعمار والاقطاع والبرجوازية الكبيرة وطبقات مستغلة (بفتح الغين) متمثلة بالعمال والفسلاحين. وبالتالي فإن لكل طبقة موقفها من سير التاريخ وأما الطبقات التحتية فهي طبقات ثورية تريد التغيير وتدفع التاريخ في سيره الجسدلي إلى الأعلى. وبالتالي فإن الحديث عن خصوصية المجتمعات المتخلفة هو علمي بقدر ما يقف علمياً أمام خصوصية الوضع الطبقي في المجتمعات واختلافه عن الوضع الطبقي في المجتمعات المتقدمة . ولكنه يصبح حديثاً مغرضاً وغسير علمي إذا ألغى القضية الطبقية في هذه المجتمعات أو قلل من مدى الفوارق في مواقف هذه الطبقات من قضية الثورة .

إننا مثلاً نعيش هنا في مجتمع متخلف وغير صناعي ، ومع ذلك فإن جماهير شعبنا لا تعيش الأوضاع الحياتية نفسها . ففي عمان مثلاً أناس يعيشون في جبل اللويبدة ، وأناس يعيشون في جبل النظيف ، وأناس يعيشون في الخيات ولا يمكن أن تكون مواقف هؤلاء الناس واحدة من قضية الثورة .

أما القول بأننا نعيش مرحلة تحرر وطني وليس مرحسلة الثورة الاشتراكية فهذا له علاقــة بموضوع أيـة طبقات هي المتصارعة ، وأية طبقـات تقف مع الثورة وأية طبقـات تقف ضدها في كل مرحلة من المراحل ولكنه لا يلغي القضية الطبقية وقضية الصراع الطبق.

إن ممارك التحرر الوطني هي أيضاً معارك طبقية ، معارك بين الاستعمار والطبقة الاقطاعية والرأسمالية المرتبطة مصالحها

مع مصالحه من جهة وبين طبقات الشعب الأخرى التي تمشل غالبية الأمة من جهة ثانية . وإذا كنا نعني بقولنا أن معارك التحرر الوطني هي معارك وطنية قومية ، بمعنى انها معارك تخوضها الغالبية الساحقة من جهاهير الأمة ، فهذا صحيح . أما أن يكون المقصود من ذلك بأنها تشذ عن قاعدة الصراع الطبقي بين المستغلين ( بكسر الغين ) والمستغلين ( بفتحها ) فهذا غير صحيح .

ومن هذه الزاوية كذلك يجب أن ننظر إلى القول بأن الخطر الاسرائيلي الصهيوني يهدد الوجود الفلسطيني والعربي بكامله وان الصراع هو صراع بين المحور الصهيوني والمحور العربي . فإذا كان المقصود بهذا الكلام هو كون الخطر الصهيوني يهدد الغالبية الساحقة من الجماهير الفلسطينية والعربية فهذا صحيح وأكيد . وأما إذا كان المقصود من هذا الكلام هو نفي الالتقاء في المصالح بين اسرائيل والرجعية العربية ( رغم قلة نسبتها المددية إلى جماهير الشعب ) أو نفي التفاوت في الأدوار الثورية لبقية الطبقات بحيث تعتبر ثورية البرجوازية الصغيرة التي تعيش في المدن على نفس مستوى ثورية سكان الريف أو سكان المخيات المدن على نفس مستوى ثورية سكان الريف أو سكان المخيات فهذا غير صحمح .

خلاصة القول ان نظرتنا الطبقية لقوى الثورة الفلسطينية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الطبقي في المجتمعات المتخلفة وكون معركتنا معركة تحرر وطني ، كذلك خصوصية الخطر الصهيوني . ولكن ذلك يعني أن نحدد

علمياً طبقات الثورة وأدوارها على ضوء هذه الخصوصيات ، ولا يجوز أن يعنى الغاء النظرة الطبقية في تحديد قوى الثورة .

إن الفكر اليميني هو الذي يحاول الغاء النظرة الطبقية لدى تحديد قوى الثورة وذلك لكي يتيح للبرجوازية إمكانية التسلل الى مراكز القيادة واجهاض الثورة عند الحدود التي تفرضها مصالحها .

إننا يجب أن نواجه بكل قوة كافة الأفكار التي تحاول حجب الحقائق الطبقية الموضوعية بستار من الضبابية والغموض. هل يلتحق بالقتال الفعلي اليوم أبناء كافة الطبقات ؟ أم ان الغالبية الساحقة من المقاتلين هم من أبناء العمال والفلاحين . وإذا كانت غالبية المقاتلين الساحقة من أبناء العمال والفلاحين ، فلماذا لا يتطابق الفكر السياسي للثورة الفلسطينية مع الحقائق الموضوعية الواضحة .

العيال والفلاحون هم عماد الثورة ومادتها الطبقية الأساسية وهم قيادتها .

على ضوء النهج العلمي الاشتراكي، وعلى ضوء تجارب الثورات في العالم، وعلى ضوء الحقائق القائمة في الساحة الفلسطينية، يجب أن نحدد بوضوح من هي طبقات الثورة القادرة على تحمل كافة أعبائها.

إن طبقات الشورة في الساحة الفلسطينية هي العمال والفلاحون فهذه الطبقات هي التي تعاني يومياً منعملية الاستغلال الظالم التي تمارسها الامبريالية العالمية وحلفائها في وطننا.

إن العمال والفلاحين هم الذين يملأون اليوم مخيات الشقاء التي تعيش فيها الغالبية من أبناء فلسطين . فإننا عندما نتحدث عن الخيات نتحدث في حقيقة الأمر عن واقع طبقي يمثل العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة المعدمة من الشعب الفلسطيني . ان البرجوازية الفلسطينية لا تعيش في الخيات ، والقطاع الاكبر من البرجوازية الصغيرة لا تعيش ايضاً في الخيات ، ان الخيات من البرجوازية الصغيرة لا تعيش ايضاً في الخيات ، ان الخيات هي العمال من والفلاحين والقطاع المسحوق من البرجوازية الصغيرة الذي لا تختلف ظروف حياته كثيراً عن حياة العمال والفلاحين،

لا بد من الرؤية الواضحة للامور ، ولا بد من الفكر السياسي الواضح الذي يتطابق مصع هذه الرؤية . ولا بد من تحديد قوى الثورة وطبقات الثورة واية طبقات تقود الثورة ونحن في بداية هذه المرحلة الجديدة من العمل الوطني الفلسطيني، ولا بد من العمل على اساس هذا التحديد والا فاننا ذكون في واقع الأمر ذكرر القتال العفوي الذي قامت به جماهير شعبنا خلال الخسين سنة الماضية دون اية نتائج حاسمة .

ان مادة الثورة الفلسطينية وعمادها وقواها الاساسية هم العمال والفلاحون . وهذه الطبقات هي التي تشكل غالبيسة الشعب الفلسطيني ، وهي التي تملاً من حيث الملكان كافة المخمات والقرى والاحياء الفقيرة في المدن . هنا تكن قوى الثورة . هنا قوة التغيير . هنا الاستعداد الحقيقي لتحمل سنوات طويلة من القتال . هنا الظروف الحياتية اليومية المضنية التي تدفع الناس

دفعاً للقتال والموت لان الفارق بين الموت وبين الحياة في ظل هذه الظروف فارق غير ملموس .

ان الانطلاق من هذه النظرة الموضوعية هو الذي يحسده العلامة الفارقة بين كفاح شعبنا المتعثر خلال الخسين سنة الماضية وبين هذه المرحلة الجديدة من الكفاح ، وهو الذي يضع حداً فاصلاً بين الوضوح والغموض. وهو الذي يحدد كذلك الفارق الكبير بين مسيرة ثورية تنتهي بالنصر وبسين مسيرة مترددة متذبذبة تنتهي بالفشل.

اننا عندما نتوجه للعمال والفلاحين – سكان المخيات والقرى والاحياء الفقيرة من مدننا – ونسلحهم بالوعي والتنظيم ووسائل القتال نكون قد اوجدنا الاساس المادي المتين لثورة تحررية تاريخية . ان قيام هذا العمود الفقري المتين للثورة هو الذي يمكننا من عقد تحالفات طبقية تفيد الثورة دون ان تعرضها للتذبذب او الانحراف او الاجهاض .

#### البرجوازية الصغيرة الفلسطينية

من هي هذه الطبقة ؟ ما هو حجمها ؟ ما هو موقفهـــا من الثورة ؟ ما هي العلاقات التي تقوم بينها وبين العمال والفلاحين مادة الثورة الاساسية ؟

ان البرجوازية الصغيرة تضم اصحاب الحرف والصناعات اليدوية ، والاساتذة وصغار المثقفين كالطلاب ومعلمي المدارس الابتدائية ، وصغار الموظفين ، واصحــاب الدكاكين الصغار ، والمحامين والمهندسين والاطباء .

ان البرجوازية الصغيرة في البلدان المتخلفة ضخمة العدد وقد تشكل نسبة كبيرة من السكان وبالتالي لا بد وان ندرك اثناء الحديث عن هذه الطبقة باننا انتناول بالبحث قسماً كبيراً من ابناء شعبنا وبالتالي فانه من الضروري ان نحدد موقع هذه الطبقة الضخمة العدد ، تحديداً علمياً سليماً وواضحاً . لاننا سنقع في خطأ كبير يؤثر على مسيرة الثورة اذا حددنا لهذه الطبقة دوراً يفوق الدور الذي تستطيع موضوعيا ان تقوم به ، نقع في خطأ كبير اذا ادت اية نظرة خاطئة لهذه الطبقة الى فقدان خطأ كبير اذا ادت اية نظرة خاطئة لهذه الطبقة الى فقدان الثورة لقوة من قواها .

ولدى الحديث عن البرجوازية الصغيرة يجب ان نأخذ بعين الاعتبار اننا لا نستطيع ان ننظر لها ونحدد موقفنا منها كطبقة عددة المعالم. فان فريقاً من هذه الطبقة يعيش اوضاعاً حياتية مريحة توفر له متطلباته الاساسية مع شيء من الفائض يجعسه يتطلع دائماً الى الارتقاء لمنزلة البرجوازية الكبيرة ، بينا فريق آخر من هذه الطبقة لا يكاد يحصل على متطلباته الحياتية الاساسية ، وبالتالي فانه ، على هسذا الاساس ، اقرب للثورة وأكثر ميلا للتغيير ، ومن هنا تبرز ضرورة الدراسة الدقيقة لاوضاع هذه الطبقة وموقف كل فريق منها على ضوء كل مرحلة من مراحل الثورة .

ان البرجوازية الصغيرة لا تعيش ضمن اوضاع طبقية محددة مثل طبقة العمال . ومن هنا يظهر تذبذب مواقفها وانتقالها من موقع لآخر على ضوء مسيرة الثورة ومرحلتها .

الا اننا بوجه عام نستطيع القول بأن هذه الطبقة ابات مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي يمكن ان تكون حليفاً لقوى الثورة ، ومادتها الاساسية المتمثلة بالعمال والفلاحين ، غير ان التحالف مع هذه الطبقة يجب ان يكون تحالفاً واعياً بحيث لا تتسلل من خلاله الى موقع القيادة ، فتعرض الثورة للتذبذبات والانحراف او التخاذل .

وبالتالي فان الموقف الثوري من هذه الطبقة يتحمد في نقطتين رئيستين :

النقطة الاولى : ان هذه الطبقة هي حليف للثورة .

النقطة الثانية: ان هذا الحليف ليس هو مادة الثورة الاساسية وبالتالي لا يجوز ان تكون الثورة بقيادته ، وقيادة برامجه ، واستراتيجيته ، وعلى ضوء ذلك فان القانون الذي يحكم علاقاتنا مع هذه الطبقة هو التحالف بينها وبين الثورة للوقوف في وجه التناقض الاساسي المتمثل بمسكر الاعداء كا حددناه سابقاً ، وفي الوقت نفسه الصراع مع هذه الطبقة حتى لا تصبح هي وبرامجها واستراتيجيتها قيادة الثورة .

ان تطبيق هذا القانون على علاقاتنا مع هذه الطبقة امر في غاية الدقة ، واحياناً في غاية الصعوبة ، ذلك لان هذه الطبقة

بالاضافة الى ضخامة عددها تمتلك الوعى والعلم بحكم اوضاعها الطبقية . وبالتالي فهي تمتلك القدرة الذكية على الافلام من هذا التحالف للتسلل الى موقع قيادة الثورة ما لم تكن طبقات الثورة الاساسية المتمثلة بالعمال والفلاحين تمتلك الوعي والتنظيم والكفاءة .

ولكي ننتصر على هذه الطبقة في صراعنا معها حول القيادة اي صراعنا معها حول استراتيجية الثورة وبرامجها واطاراتها التنظيمية - دون ان يؤثر هذا الصراع على معركتنا الاساسية ضد العدو ، لا بد من ان نعرف متى نتحالف ومتى نتصارع وكيف نتحالف وكيف نتصارع . وما لم نعرف هذه الامور فاننا نخشى ان يؤدى هذا الصراع الى خطرين قاتلين :

الخطر الاول: ان يكون الصراع على حساب الصراع الاساسي .

الخطر الثاني: ان تربح البرجوازية الصغيرة هــذا الصراع وتصبح هي قيادة هذه الثورة بحــــكم ما تتمتع به من قدرة موضوعية ،

ان القياس الذي يحدد سلامة مواقفنا بهدا الصدد هو ان نتحالف عندما تنطاب مصلحة الثورة ومصلحة الجاهدير هذا التحالف وان نتصارع عندما تستطيع الجاهير ان تلمس وتفهم اسباب هذا الصراع . المهم ان نكون نحن مسع الجاهير ، وتكون الجاهير معناعندما نتحالف وعندمانتصارع .

ففي الفترات التي يواجه بها العمل الفدائي اخطاراً حقيقية تهدد بقاءه او في الفترات التي تسعى بها القوى المعادية الى تصفيلة القضية فاننا هنا يجب ان نرفيع شعار التحالف ونسعى اليه ونكون امام الجماهير القوة الداعية للتحالف. اميا الصراع فيجب ان يكون من خلال موقف محدد او قضية محددة تلمسها الجماهير.

ان تحليلنا لهذه الطبقة انها تتخذ احيانا بحكم بنيتها الطبقية مواقف غامضة ووسطمة متذبذبة . ومعنى هذا التحلمل انـــه ستأتي مناسبات واضحه تتخذ فيه تنظيات هذه الطبقة مثلهذه المواقف. هنا تستطيع الجماهير ان تبرر الصراع وتطالب به ١٩٦٨/١١/٤ عندما حاولت السلطة الرجعية في الاردن ضرب العمل الفدائي باسلوب ذكي تحت ستار ضرب احدى التنظيات الفدائية . لقد وقفت الجبهة الشعبية هنا موقفاً حاسماً وقادت المعركة وكشفت المواقف المتذبذبة للتنظمات الوسطية والتفت حولها الجماهير ، ورغم بعض الثغرات في المواقف فان الجبهة قد حققت نصراً في احباط مخطط الرجعية . اننا سنواجه مثل هذه المواقف بين وقت وآخر اثناء المسيرة الثورية الطويلة كالتي نحن امامها في الساحة الفلسطينية . وهذه هي المناسبات لاخذ زمام القيادة من هذه الطبقة وتعبيراتها السياسية .

ان حسم موضوع القيادة الطبقية في الساحة الفلسطينية لن

يكون موضوعاً سهلا ، ولن يتحقق في فترة قصيرة ، ولا يجوز أن يتخذ شكل صراع دائم حول القيادة بمناسبة أو غير مناسبة . إنه من الخطأ أن نتصور الأمر تصوراً مثالياً . إن موضوع حسم القيادة الطبقية في الساحة الفلسطينية لمصلحة العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة سيتخذ وقتاً طويلا ، ويجب أن يتم دون أن يؤثر على توجهنا ضد التناقض الرئيسي ، وفي الوقت الذي يستطيع فيه الجماهير أن تبرر وتفهم حيثيات وأسباب ها الصراع .

أما الصراع اللفظي المجرد ، بمناسبة أو غير مناسبة ، وبشكل لا تستطيع الجماهير أن تبدره وبأسلوب يجعل هذا التناقض طاغياً على التناقض الأساسي ، أو ينسينا أن هالموكة الطبقة هي حليف لنا في الثورة ، فإن ذلك قد يحرف المعركة ويجعلنا نخسر بذلك موقع القيادة فيها .

إن الأساس في رؤيتنا لقوى الثورة على الصعيد الفلسطيني هو الإدراك بأن العمال والفلاحين هم أداة الثورة الأساسية ، وإن استراتيجية الثورة ومواقفها ونظريتها وطبيعة تنظيمها يجب أن تكون فكر ونظرية ومواقف الطبقة العاملة . وإننا عندما ندرك ذلك بعمق ووضوح ، ونعمل على أساسه ، فإن القيادة السياسية الكفؤة هي التي تستطيع بعد ذلك في مرحلة التحرر الوطني – أن تربح البرجوازية الصغيرة كحليف أساسي لها وفتى برنامج الطبقة العاملة وليس وفتى برنامج البرجوازية الصغيرة .

إن التحالف في الوقت المناسب على ضوء برنامج ، والصراع في الوقت المنساسب حول موقف أو قضية ملموسة هو الطريق لحسم موضوع القيادة في الساحة الفلسطينية لمصلحة أبناء المخيات ، مع ضرورة توفر تصور واقعي وجدلي وغير مثالي للفترة والطريقة التي يتطلبها مثل هذا الحسم .

إن وجود البرجوازية الصغيرة على رأس الحركة الوطنسة الفلسطينية اليوم يجب أن نفهمه فهما موضوعياً ، وبدون هــذا الفهم يصعب صعود الطبقة العاملة على رأس القيادة بنجاح. إن وجود الطبقة البرجوازية الصغيرة على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية سبيه أولاً : إن هذه الطبقة تعتبر في مراحل التحرر الوطني من طبقات الثورة ؟ ثانياً : إنها ضخمة العدد نسبياً وثالثًا: إنها هي التي تتمتع بحكم أوضاعها الطبقية بالعلم والمقدرة، وبالتالي ففي ظل عدم تباور أوضاع الطبقة العاملة – وعياً وتنظيماً - فإنه من الطبيعي أن تكون البرجوازية الصغيرة على رأس تحالف الطبقات المعادية لاسرائيل والامبريالية والرجعية العربية . نضيف لكل ذلك خصوصية البرجوازية الالسطينية الصغيرة والفارق بين وضعها وبين وضع البرجوازية الصغيرة العربية التي تقف على رأس الأنظمة العربية الوطنية. فالبرجو ازية الفلسطينية الصغيرة رفعت شعار الكفاح المسلح وتقوده الآن ، كما أن عدم وجودها في السلطة يجعلها أكثر ثورية من البرجوازية الصغيرة العربية التي تريد المحافظة على مصالحها وبقائها في السلطة عن طريق تجنب الصراع الحاسم والطويل مـــع المعسكر المعادى .

إذا أخذنا كل هذه النقاط بعين الاعتبار فإن صعود طبقة العمال واستراتيجيتها وبرامجها على قمة التحالف وقيدادته رهن بنمو وتباور هذه الطبقة – وعياً وتنظيماً – ورهن كذلك بتصاعد الكفاح المسلح ونمو الحسالة الثورية بحيث لا تعود البرجوازية الفلسطينية الصغيرة قادرة على القيادة دون أن يكون ذلك على حساب مصالحها ومتناقضاً مع أوضاعها الطبقية وبالتالي متناقضاً مع فكرها وبرامجها واستراتيجيتها .

ما هي إذن خلاصة الصورة حتى الآن بالنسبة لقوى الثورة على الصعيد الفلسطيني ؟

إن قوى الثورة الأساسية هم العيال والفلاحون ، وان العيال والفلاحين وحدهم بحكم أوضاعهم الحياتية هم القادرون على قيادة الشورة حتى نهايتها ، وان فكر العيال الجذري الحاسم واستراتيجيتهم الجذرية الحاسمة هي وحدها القادرة على مواجهة معسكر الخصم وان القيادة العيالية الكفؤة هي التي تكون قادرة بتكتيكها العلمي أن تقود الى جانبها في هذا الصراع طبقة البرجوازية الصغيرة دون أن تكون هذه الطبقة في موقع القيادة ودون أن تميع فكر الثورة واستراتيجيتها وبرامجها من خلال فكرها واستراتيجيتها المتذبذبة وغير الحاسمة .

### البرجوازية الفلسطينية الكبيرة

إن البرجوازية الفلسطينية الكبيرة هي في الأساس برجوازية تجاريبة ومصرفية تتشابك مصالحها وتترابط مع مصالح الامبريالية التجارية ومصالحها المصرفية . إن أساس ثروة هذه الطبقة ومصدر غناها هو سمسرتها للبضائع الأجنبية ووكالات التأمين والمصارف الأجنبية . وبالتالي فهي في المدى الاستراتيجي ضد الثورة التي تريد القضاء على الامبريالية ووجودها ومصالحها في وطننا . إن القضاء على الامبريالية معناد القضاء على ثرواتها ، وبما أن معركتنا ضد اسرائيل هي في الوقت نفسه معركة ضد الامبريالية فإن هدذه الطبقة ستقف مع مصالحها ، أي مسع الامبريالية وضد الثورة .

من الطبيعي أن لا يكون هذا التحليل الاستراتيجي واضحاً تماماً لدى الجيع ، ومن الطبيعي أن تتداخل معه مواقف تكتيكية ومواقف مؤقتة ، وكذلك بعض الإستثناءات . ولكن ذلك لا يجوز أن يغيب عن أعيننا الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى للأمور وللصورة العامة .

على أي أساس علمي يمكن القول بأن كل طبقات الشعب الفلسطيني هي من قوى الثورة؟ ان ثورتنا اليوم هي ثورة مسلحة فهل كل طبقات الشعب الفلسطيني هي ضمن قوى هذه الثورة المسلحة ؟

بعد الخامس من حزيران كان شباب المخيات والقرى يحملون

السلاح ويختبئون في الجبال ويتحصنون في المدن ويجهون الرصاص لصدر اسرائيل ويتلقون رصاص اسرائيل في صدورهم، وفي هذا الوقت بالذات كانت القيادات البرجوازية التقليدية تستقبل ساسون وديان والحكام الاسرائيليين وتبحث معهم في موضوع الكيان الفلسطيني الذي كانت اسرائيل تخطط له لتصفية القضية الفلسطينية وتحقيق النصر السياسي بعد أن حققت نصرها العسكري ولقد كادت تلك المحاولات أن تنجح لولا تصاعد العمل الفدائي واحباطه لها . وفي تلك الفترة كان أبناء المخيات يطعمون الموت لاسرائيل ويتلقون الموت منها وينها كان التجار في الضفة الغربية يفتشون عن ربط مصالحهم من جديد مع دولة الاعداء .

هل يصح إذن بعد هذا كله أن نسمح بترديد عبارات «كلنا فدائيون » و « الشعب الفلسطيني بكل طبقاته يخوض معركة الكفاح المسلح » و « لا أغنيا، ولا فقراء ما دمنا مشردين عن الأرض » دون أن نتصدى لحاكمتها وتعريضها للنق وردع انتشارها ؟

إن الثورة علم . والفكر العلمي يفتش عن الحقائق الواقعية الماموسة . ولن ننخدع بالشعارات والعبارات التمويهية المضللة المناقضة للحقيقة التي تطلقها بعض القوى الطبقية دفاعاً ذاتياً عن أوضاعها حتى ولو كانت خاطئة علمها ومضللة .

إن البرجوازية الفلسطينية الكبيرة التي تعيش الآن في

فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني – وإن لم تكن قد أنضمت بشكل سافر لاسرائيل – إلا أنها في الوقت نفسه ليست قوة من قوى الثورة ، وهي تبقى موضوعيا القوة الطبقية التي من خلالها سيحاول الاعداء دامًا اجهاض الثورة وإيقافها في منتصف الطريق .

أما البرجوازية الفلسطينية التي تعيش الآن خارج فلسطين فان مصالحها – حالياً – لا تتعارض مع العمل الفدائي طالما أن العمل الفدائي في هذه المرحلة يعيش اجمالاً ضمن آفاق نظرية وسياسية وقتالية معينة ، وبالتالي فانها تساند العمل الفدائي أحياناً بجزء بسيط من فائض ثرواتها . ولكننا لا بد أن نتوقع أن النمو الثوري للحركة الوطنية الفلسطينية الى المستوى الذي يضعها في تصادم واضح مع الامبريالية ،سيجعل هذه البرجوازية تتخذ الموقف الذي يتطابق موضوعياً مع مصالحها الطبقية .

إننا بطبيعة الحال نعترف أن قطاعات معينة من هذه البرجوازية قد تشذ عن القاعدة ، وانها بحكم خصوصية القضية الفلسطينية ، قد تبقى الى جانب الثورة ولن تعمل ضدها ، ولكن لا يجوز لهذه الاستثناءات أن تغيب عن عيوننا القانون العام الذي سيحكم موقع هذه الطبقة من الثورة بشكل عام .

إن القول بضرورة الافادة من كل قدوة يمكن أن تساعد الثورة بشكل مؤقت هو قول سليم ؛ كذلك القول بأن القيادة الكفؤة هي التي تجند أوسع جبهة ممكنة للوقوف في وجمه

التناقض الاساسي . ويجب ان نعمل على هذا الاساس شرط ان لا يكون ذلك على حساب وضوح فكرنا السياسي . فالفكر السياسي الواضح هو السبيل الوحيد لتعبئة وحشد قوى الثورة الحقيقية . وان حشد وتعبئة قوى التسورة الحقيقية على ضوء فكر سياسي علمي واضح هو الشرط الاساسي للنجاح ، وهو لنجاح الثورة – اهم من كل المساعدات المالية اذا كان ثمن هذه المساعدات تمييم الرؤية الواضحة للامور .

على ضوء ذلك يمكننا الآن تصور قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني تصوراً كاملا.

ان قوى الثورة ؟ هم العبال والفلاحين — ابناء الخيات والقرى والاحياء الفقيرة من المدن — متحالفين مع البرجوازية الفلسطينية الصغيرة التي تشكل ايضاً قوة من قوى الثورة ورغم ما يحمله هذا التحالف من تناقض فكري واستراتيجي لا بعد من العمل على حسمه لمصلحة قيادة العبال وفكرهم واستراتيجيتهم مستفيدين من اي قطاع من البرجوازية الفلسطينية الكبيرة — ولو افادة مؤقتة — دون ان يؤدي هذا التحالف وهذه الافادة الى اي غموض يتعلق برؤية قوى الثورة الحقيقية ووضوح استراتيجيتها وبراجها .

ان البرجوازية الكبيرة لا تشكل عددياً سوى نسبة ضئيلة جداً من المجتمع . فالمجتمع البرجوازي الكبير هو مجتمع النصف بالمئة او الواحد بالمئة كما هو معروف . كما ان هذه الطبقة ليست

هي الطبقة التي تحمل السلاح او التي لدي\_ الاستعداد للقتال والموت دفاعاً عن حرية الوطن وحرية الشعب ، وبالتالي فان اية محاولة لتصوير هذا التحليل الطبقى لقوى الثورة بأنه بعثرة وتشتيت لقوى الأمة وزجها في صراع داخلي ليس قولاً علمياً صحبحاً . ان الثورة – على ضوء هذا التحليل – لا تخسر قوة قتالية فاعلة ، وانما تربح بالمقابل وضوح الرؤية وتحديد مواقع القوى بشكل سلم ، ووضع الطبقات الفقيرة امام مسؤوليتها في قيادة الثورة وبالتالى خوض معركة وطنية قومية تقف فمها جماهير الشعب بغالبيتها الساحقة في وجه اسرائيل والاستعمار والرجعية بقيادة الفقراء ، الذين وضعتهم اسرائيــــل ووضعهم الاستمار ووضعتهم الرجعية العربية في حالة البؤس والشقاء والفقر التي يعانون منها في كليوم والتي تفقدهم انسانيتهم وقيمة حياتهم .

## الصيغة التنظيمية لتعبئة قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني

ما هي الصيغة التنظيمية لتعبئة قوى الثورة على ضوء هذا التحليل ؟ وما هي صيغة العلاقات بين هـــذه القوى على ضوء الواقع الفلسطيني القائم ؟ وما هو فهمنا للوحــدة الوطنية الفلسطينية على ضوء ذلك كله ؟

ان التنظيم السياسي المتسلح بالنظرية الاشتراكية العلمية هو

الصيغة الاعلى لتنظيم وتعبئة قوى الطبقة العاملة وحشدها لأعلى مستوى . ان هذه الحقيقة هي التي بينتها بكل وضوح كافسة التجارب الثورية التي شهذها هذا القرن . ان تجربة الصين ، و كوبا ، و كذلك تجربة ثورة اكتوبر نفسها ، كلها تبرز وتؤكد هذه الحقيقة .

إن النظرية الاشتراكية العاملة بتوضيحها وتفسيرها العامي الحالة البؤس التي تعيشها الطبقة العاملة وتبيانها لعملية الاستغلال التي يمارسها الاستعمار وتمارسها الرأسمالية لهمنده الطبقة وبتوضيحها لطبيعة التناقض الرئيسي الذي تعيشه مجتمعات هذا العصر على الصعيد العالمي والمحلي وبتوضيحها لحركة التاريسخ واتجاهها وبتحديدها كذلك لدور الطبقة العاملة وأهمية هذا الدور وتبيانها للأسلحة التي تملكها هذه الطبقة . ان النظرية الاشتراكية العامية هي التي تجعل الطبقة العاملة واعية وجودها وأوضاعها ومستقبلها وبالتهالي قادرة على حشد قوى هذه الطبقة إلى أعلى الحدود .

كا ان الفكر الاشتراكي العلمي ، والتجارب الثورية العالمية هي التي أوضحت بكلجلاء كيف أن التنظيم السياسي الثوري المتسلح بالنظرية الثورية ، نظرية الطبقة العاملة ، هو الطريق لتنظيم الطبقة العاملة لنفسها وحشدها لقواها، وتوحيد طاقاتها، وتحديد استراتيجيتها في معركتها . وإذا كانت تجارب الحركة الفلسطينية والعربية لم تنجح حتى الآن في التصدي والانتصار

على الامبريالية والصهيونية واسرائيل والقوى الرجعية فالسبب في ذلك انها لم تأخذ بهذه النظرية وهدذا التنظيم . إن فشل التنظيات السياسية في الساحة الفلسطينية والعربية لا يشكل ادانة المتنظيم السياسي الحزبي بشكل عام ، بل يشكل ادانة خط من التنظيات السياسية لم تقم من الناحية الايديولوجية والطبقية والتنظيمية على أساس هذه النظرية وعلى أساس هذه التجارب ، وعملية الارتقاء الثوري بالحركة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تقوم على ادانة فكرة التنظيم السياسي الثوري من حيث المبدأ ، وإغسا طريقها الوحيد هو أن تأخذ بالتنظيم السياسي الثوري من السياسي الذي تحددت طبيعته على ضوء النظرية الاشتراكية العلمية والتجارب .

إن هذه الصيغة التنظيمية هي الاطار التنظيمي لحشد القوة الأساسية من قوى الثورة وهي طبقـة العمال. وليس ذلك فحسب ، بل ان هذه الصيغة - في مراحل التحرر الوطني كا أثبتت التجارب الثورية الكبرى - هي كذلك الصيغة القادرة على تعبئة قوى الفلاحين وحشدها إلى أعلى مستوى.

وبالتالي فاننا من خلال هذه الصيغة نكون قد أوجـــدنا الاطار لتعبئة وتنظيم طبقات الثورة الأساسية المتمثلة بالعمال والفلاحين.

ولكن ، ماذا عن البرجوازية الصغيرة ؟ ان البرجوازية الصغيرة هي كذلك ، وفق تحليلنا قوة من قوى الثورة فهـــل

نستطيع تجنيدها من خلال هذا الاطار ؟ واذا كان الجواب سلباً فيا هو الاطار التنظيمي الذي يمكن من خــــلاله تجميع وحشد كافة قوى الثورة ؟

ان البرجوازية الفلسطينية الصغيرة لن تنتظم بغالبيتها ضمن هذا الاطــار التنظيمي الذي يقوم على اساس التنظيم السياسي الحزبي المتسلح بالنظرية الاشتراكمة العلمة . أن الفكر الاشترابي للثورة ليس فكر هـذه الطبقة . والتنظيم الحزبي القوى الملتزم والمنضبط ليس هو الصيغة التنظيمية التي ترتاح لهـا. ان البرجوازية الصغيرة تفضل الالتزام بفكر تحرري عام لا يتجاوز الشعارات التحررية العامة ، وبتنظيم سياسي مائع لا يتطلب منها ما هو فوق طاقتها ، وبالتالي فان البرجوازية الصغيرة لن تنتظم ضمن هذه الصيغة . بل انها ستقبل على التنظيات الفلسطينية الاخرى التي لا تتبنى بوضوح النظرية الاشتراكية العامية والتنظيم السياسي الحزبي الثوري الملتزم بها . وعلى ضوء ذلك فان الصنعة التنظيمية الكاملة القادرة على استيعاب كافة قوى الثورة هي صيغة التنظيم السياسي الحزبي الملتزم بالاشتراكية العلمية القادرة على تعيئة العيال والفلاحين الى المستوى الأعلى ، والمنادي فيالوقت نفسه بقيام جبهة وطنية من خلالها يتمالتحالف بين العمال والفلاحين - طبقات الثورة الاساسية وعمادهـــا -وبين البرجوازية الصغيرة كقوة من قوى الثورة .

بهذا يكتمل تصورنا لقوى الثورة فلسطينياً والصيغـة التنظيمية القادرة على تعبئتها .

وفي رأينا ان هذه الصيغة هي التي تتلاءم كلياً مع التحليل العلمي للامور وهي التي تتطابق كذلك موضوعياً مع مصلحة الثورة . فمن خلال هذه الصيغة تتوفر الرؤية الواضحة للمعركة من ناحية ، وتتوفر اعلى تعبئة لقوى الثورة الاساسية ، وفي الوقت نفسه تتوفر اعرض جبهة ممكنة للوقوف في وجه معسكر الخصم .

ان الجبهة الوطنية العريضة المقترحة على ضوء هذا التصور هي في رأينا التحقيق الثوري للوحدة الوطنية الفلسطينية . فاذا كان المقصود بالوحدة الوطنية الفلسطينية تجميع كافة قوى الثورة في مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي للوقوف في وجه التناقض الاساسي متمثلا باسرائيل والاستعار والرجعية فان هذه الصيغة هي التي تحقق هذا الهدف ان هذه الطبقات الثلاثة الملتقية ضمن صيغة الجبهة تمثل -- حتى من الناحية العددية - الفالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني . اما الوحدة الوطنية التي ينادي بهاالبعض والتي يقصد منها تسلل القيادات التقليدية والبرجوازية الكبيرة والرجعية الى صفوف الثورة ، والتي يقصد منها كذلك ضرب فكرة التنظيم السياسي فانه من الواضح انها لا تخدم مصلحة الثورة .

مما تقدم تتضح الخطوط الاساسية لموقفنا من موضوع العلاقات بين القوى الفلسطينية وعلى ضوء هذه الخطوط نستطيع ان نحدد مواقفنا من كافة المواضيع والمشكلات التي تطرح نفسها على هذا الصعيد ؟ وعلى ضوء هذه الخطوط ايضاً يتضح موقفنا من الصورة القائمة في الساحة الفلسطينية وباي اتجــاه سنبذل جهودنا لاقامة علاقات موضوعية بـين قوى الثورة الفلسطينية وتنظياتها:

اننا نعتبر الوحدة الوطنية الفلسطينية امراً اساسياً لتعبئة كافة قوى الثورة للتصدي لمعسكر الخصم وعلى هـــــذا الاساس فاننا يجب ان نتخذ موقفاً فعالاً في هذا الاتجاه .

٢ -- ان صيغة الوحدة الوطنية هي قيام جبهة تتمثل فيها كافة طبقات الثورة -- العهال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة . ٣ -- يجب ان ننشط باتجاه تعبئة العهال والفلاحين في تنظيم سياسي ثوري واحد متسلح بالنظرية الاشتراكية العلمية . وعلى هذا الاساس يجبالدهي الفاعل لتوحيد كافة التنظيمات الفلسطينية اليسارية التي يمكن من خلال الحوار والتجربة ان تلتزم بهدذا التحليل .

٤ — ان البرجوازية الصغيرة لن تنتظم في هذه الصيف التنظيمية الملتزمة بالاشتراكية العلمية والتنظيم السياسي القوي وبالتالي فانها ستنتظم ضمن التنظيمات الفلسطينية التي تكتفي بالشعارات التحررية العامة والتي تتجذب الوضوح الفكري والطبقي والتي تعيش حياة تنظيمية لا تازمها بما هو فوق طاقتها وبعبارة اخرى فان هذه الطبقة ستملأ منظمة « فتح » ومنظمة التحرير الفلسطينية بالدرجة الاولى .

ه ـ على هـ ذا الاساس ، وعلى اساس رؤيتنا للتناقض

الاساسي ، وطبيعة المرحلة ، وضرورة الوحدة الوطنية التي تجمع كافة قوى الثورة للوقوف في وجه اسرائيل ، فاننا يجب ان نعمل على اقامة جبهة وطنية مع فتح والمنظمة توفر للمعركة تحالفها الطبقي اللازم من ناحية ، وتحافظ لكل طبقة على حقها في رؤية المعركة والتخطيط لها وفق افقها الطبقي من ناحية ثانمة ،

هذه هي رؤيتنا لقوى الثورة الفلسطينية وصيغة تعبئتهـــا وحشدها .

ان صيغة العلاقات التي نطرحها هنا بين القوى الفلسطينية الاساسية تحدد الخط الاستراتيجي العام الذي سيحكم توجهنا ومن الواضح اننا في توجهنا باتجاه هذا الخط سنواجه تعرجات كثيرة وتشابكات كثيرة تفرض علينا تكتيكيا ان نحدد في كل فترة صورة تفصيلية بقدر الامكان تتناسب مع طبيعة الفترة وطبيعة اوضاع القوى الفلسطينية المتعددة التي تكون قائمة وفعالة في كل وقت من الاوقات .

والان ... هل يقف تفكيرنا الاستراتيجي لمعركة تحرير فلسطين عند حدود الشعب الفلسطيني والساحة الفلسطينية .

اننا اذا تذكرنا معسكر الخصم وحجمه وطبيعته ، ندرك فوراً ان اي تفكير استراتيجي بمعركة التحرير الفلسطينية يجب ان يشمل تعبئة كافة قوى الثورة على الصعيد العربي والعالمي ، اذ اننا بمثل هذا الحشد والتعبئة يمكننا فقط توفير القوة القادرة

على التصدي لاسرائيل والصهيونية والامبريالية العالمية والرجعية العربية .

اما حصر الثورة الفلسطينية ضمن حدود الشعب الفلسطيني فمعناه الفشل اذا تذكرنا طبيعة التحالف المعادي الذي نواجهه ان الثورة الفلسطينية ، المتلاحمة مع الثورة العربية ، والمتحالفة مع الثورة العالمية هي وحدها القادرة على تحقيق الانتصار ،

# قوى الثورة على الصعيد العربي وصيفة العلاقات بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني والقوى العربية

ان تعبئة وحشد قوى الثورة على الصعيد الفلسطيني – حق من خلال تنظيم سياسي يلتزم بالاشتراكية العلمية ويعمل على هديها ويعبىء الطبقات المسحوقة الى اعلى حد ويتحد جبهوياً مع البرجوازية الصغيرة – كل ذلك لا يكفي لايجاد المعسكر الثوري الذي يستطيع التفوق على المعسكر المعادي والمكون من جبهسة عريضة وقوية تضم اسرائيل والحركة الصهيونية والامبريالية ومعها الرجعية العربية.

ان استراتيجية معركة التحرير الفلسطينية تتطلب تعبشة وحشد كافة قوى الثورة في البلدان العربية بوجه عام وفي الاقطار العربية المحيطة باسرائيل بوجه خاص . ومن هنا تأكيد الجبهة الشعبية على ترابط القضية الفلسطينية بالقضية العربية وضرورة

التلاحم بين الثورة الفلسطينية والثورة العربية ، وبالتالي ضرورة التلاحم بين حركة التحرر الفلسطينية وحركة التحرر العربية. ومن هنا كذلك ضرورة التأكيب الاستراتيجي على شعار وهانوي العربية ، كقاعدة ثورية تحسدت التلاحم بين الثورة الفلسطينية والثورة العربية وتشكل قاعدة متينة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي تستطيع الصمود امام معسكر العدو ومواجهته وتحقيق التفوق عليه ،

ومع اننا لا نقول بان تعبئة قوى الثورة في الساحة العربية هي مهمة مباشرة من مهات الثورة الفلسطينية ١٤ اننا نستطيع القول بان مصير الثورة الفلسطينية ومصير المقاومة المسلحة – العمل الفدائي – التي يقوم بها حاليـــا الشعب الفلسطيني رهن عدى تلاحمها مع استراتيجية ثورية تستهدف حشد قوى الثورة في ساحة الاردن ولينان وسورية والعراق ومصر وبقية الاقطار العربية . ان ازمة المقاومة الفلسطينية ليست ناتجة فقط عنعدم اكتمالها لكافة الشروط الايديولوجية والاستراتيجية والتنظيمية ك المفروض توفرها لحركات التحرر الوطني المنتصره في هذا العصر، وانما تكن ازمتها ، التي ستبقى تشكل مقتلا لها ، في ان هذه رأسها سيف التصفية للقضية عن طريق تنفيذقرار مجلس الامن، بدلا من ان تشكل سنداً ثورياً يشد ازرها ويوسع رقعتها ويضاعف قواها .

على ضوء ذلك فان استراتيجية تحرير فلسطين ، باعتبارها معركة ضد اسرائيل والصهيونية والامبريالية والرجعية العربية ، تتطلب استراتيجية ثورية فلسطينية متلاحمــة مع استراتيجية ثورية .

ان القتال المسلح ضد اسرائيل وكافة مصالح الاستعار في وطننا ، وامتداد جبهة الكفاح المسلح التي تتصدى للرجعية العربية وكافة مصالح وقواعد الامبريالية في الوطن العربي ، والاطباق على اسرائيل باستراتيجية حرب التحرير الشعبية من من كل جهة – من سورية ومصر ولبنان والأردن وداخل الارض الهتلة قبل ٥ حزيران وبعد ٥ حزيران – هو طريقنا الوحيد الذي يؤدي الى النصر . ليس المهم ان يسجل الشعب الفلسطيني موقفاً بطولياً من خلال العمل الفدائي ، انما المهم هو التحرير والنصر . وطريق التحرير ، على ضوء تحديدنا لمسكر الخصم ، هو جبهة فلسطينية عربية ثورية تنضع العمل الفدائي وتحميه وتسانده وتمهد الطريق لامتداده حتى يشمل اسرائيل من كافة جوانها وحتى يشمل كافة القوى المعادية التي تمد اسرائيل من كافة بالاسناد والحانة .

ان استراتيجية العمل العربي الثوري تنطابق في خطوطها العريضة مع استراتيجية العمل الثوري الفلسطيني . وان اساس هذا التطابق هو تطابق طبيعة المرحلة التي غربها الاقطار العربية . ففي ظل احتلال اسرائيل لسيناء والجولان ، وفي ظل وجود اسرائيل وبقائها ركيزة ينطلق منها الاستعمار لضرب كل بادرة

تحررية عربية ، في ظل هذه الصورة الموضوعية ، فان المرحلة التي تعيشها الامة العربية اليوم رغم التحولات الطبقية والاقتصادية التي حدثت في مصر وسورية والجزائر والعراق باتجاه التحول الاشتراكي \_ هي مرحلة التحرر الوطني ، مرحلة الثورة الوطنية الديوقراطية .

ان استراتيجية الثورة الوطنية الديموقراطية في هذا العصر اصبحت واضحة من خلال التجربة الفيتنامية وقبلها التجربة الكوبية والصينية.

ان خطوط هذه الاستراتيجيسة هي : تعبئة وحشد قوى المهال والفلاحين الفقراء الى اعلى مستوى، وقيادة هذه الطبقات للثورة من خلال تنظيم سياسي يلتزم النظرية الاشتراكيسة العلمية ويهتدي بها ، متحالفاً مع قوى البرجوازية الصغيرة التي لا تتعارض مصالحها مع طبيعة الثورة الوطنية الديموقراطية ، ومعتمداً اسلوب الكفاح المسلح ، متغلباً على تفوق الخصم التكنولوجي عن طريق الحرب الطويلة المدى التي تبدأ القتال باسلوب حرب العصابات وتتطور الى حرب تحرير شعبيسة مصممة على الانتصار .

ان حركة التحرر الوطني في الأقطار العربية لم تتباور حتى الآن وفق هذه الخطوط، ولكن نمو المقاومة الفلسطينية المسلحة وما تفرزه من ضغوطات وحالة شعبية جماهيرية واحتدام في

طبيعة الصدام بين اسرائيل من ناحية والبلدان العربية المحيطة بها من ناحية ثانية ستخلق الظروف الموضوعية التي تمهد وتساعد على ولادة ونمو حركة التحرر الوطني التي تلتزم هذه الاستراتيجية بقيادة العمال والفلاحين، ومن خلال تحالف حركة التحرر الوطني الفلسطيني مع حركة التحرر الوطني العربية ثم تلاحمها معها تنبثق القوة الفلسطينية العربيسة والاستراتيجية الفلسطينية العربية القرضها العربية التي تستطيع الانتصار في معركة قاسية وطويلة تفرضها طبيعة الخصم الذي نواجه .

يبقى أن تحــدد حركة التحرر الوطني الفلسطينية علاقاتها العربية على ضوء الظروف القائمة الآن في الساحة العربية .

إن الرأسمالية العربية والاقطاع ما زالت حتى الآب هي القوة الطبقية الحاكمة في بعض البلدان العربية . وإن حكم هذه القوى الطبقية تتمثل الآن في الأنظمة الرجعية في الأردن ولبنان وبعض البلدان العربية الأخرى . إن هذه الأنظمة ترتبط مصلحياً مع الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة . ورغم التناقض الجزئي والشكلي أحيانا القائم بين هذه الأنظمة من ناحية واسرائيل من ناحية ثانية ، إلا أن هذا التناقض الجزئي يقوم في ظل لقاء موضوعي مع الرأسمالية العالمية . ومن هنا فإن علاقة الكفاح المسلح – الفلسطيني حالياً ، والعربي مستقبلاً – هي في المدى الاستراتيجي علاقة تصادم مع هذه الأنظمة رغم أية مواقف تكتيكية تفرضها ، على الجانبين ، اعتبارات مؤقتة .

هذا عن علاقة حركة التحرر الوطني بالأنظمة الرأسمالية والرجعية . غير أن الموقف الدقيق الذي يواجهه الكفاح المسلح الفلسطيني وتواجهه حركة التحرر الوطني الفلسطينية هو تحديد علاقاتها مع الأنظمة الوطنية في الساحة العربية ، وخاصة مع الأنظمة الوطنية المحيطة باسرائيل أو القريبة من ميدان التصادم – نعني بذلك مصر وسورية والعراق .

إن اي تقيم ثوري جري، لهذه الأنظمة يجب أن يكون محوره الأساسي هزيمة حزيران ونتائجها ومعانيها ، وكذلك ما تلا هذه الهزيمة من استراتيجية وبرامج ومواقف . وإن أيسة محساولة لتمييع أو تبهيت أو تشويش الرؤية الواضحة لهذه الهزيمة ومعانيها ودروسها لا يمكن إلا أن تكون محاولة مصلحية مغرضة أو رؤية مثالية عاطفية بعيدة عن العلمية والموضوعية والصراحة الجريئة في رؤية الأمور .

لقد أدت هزيمة حزيران الى احتلال فلسطين بكاملها وكذلك الجولان وسيناء ، وإلى تشريد مئات الألوف من المواطنين وإلى طمن كرامة أمة بكاملها . وبالتالي فإن الموقف الثوري هو الموقف الذي لا يمكن أن يجامل أو يساوم أو يميع الرؤية الواضحة للأمور التي من خلالها فقط نستطيع فهم هزيمة حزيران أو تحليلها وبالتالي رؤية الاستراتيجية السياسية والعسكرية التي من خلالها نضمن الصمود والانتصار في المعركة .

إن الجماهير الفلسطينية والعربيسة ، وكذلك الأحزاب

والتنظيات الوطنية العربية ، كانت ترى في هذه الأنظمة أنظمة تقدمية ثورية يمكن الوصول عبرها إلى تحرير فلسطين وأهداف الجماهير . وعندما بدت بوادر حرب حزيران لم تكن هذه الجماهير ، وهذه القوى تتوقع هزية من نمط ما حدث في حزيران. ولقد أتت هزية حزيران لتؤكد الخطأ الكبير الذي كان قاعًا في رؤية الأمور . ولقد كان هناك خطأ في معرفة الخصم وتحديده بوضوح وتقييم مخططاته وتحديد كافة فصائله وقدرات كل فصيل من هذه الفصائل . كاكان هناك خطأ في تحديد المرحلة ، وخطأ كبر في تقييم كل الوجود الثوري الذي مثلته هذه الأنظمة الوطنية والتنظيات والمؤسسات الوطنية العربية .

# ما هو التقيم العلمي السليم فذه الانظمة ؟

بمد الحرب العالمية الأولى واحتلال فرنسا وبريطانيا للعراق وسورية ولبنان والأردن وفلسطين ، وتثبيت أقدام هذه الدول الاستعارية في مصر والأجزاء الأخرى من الوطن العربي كانت حركة التحرر الوطنية التي تخوضها الجاهير العربية ضد الاستعار بقيادة أبناء الاسر الاقطاعية والارستقراطية والبرجوازية الكبيرة متمثلة بقيادة الحساج أمين الحسيني والحزب العربي في فلسطين وقيادة شكري القوتلي والحزب الوطني في سورية ، فلسطين وقيادة شكري القوتلي والحزب الوطني في سورية ، ونفس هذا النمط من القيادات في البدان العربية الأخرى . وحتى الثورات المسلحة التي خاضتها جماهير شعبنا ضد قوات

الاحتلال ، كانت تحت القيادة السياسة للبرجوازية الكبيرة. وعندما اتضح للجهاهير من خلال الأحداث والمسيرة ان هــذه الطبقة لا تستهدف من وراء صراعها مع الاستعار أقصى من الوصول الى استقلالات شكلية تضعها على رأس السلطة بحيث تصبح شريكة للاستعهار في استغلاله لكدح الجماهير ، فتأخذ نصيبها من أرباح الاستثارات الرأسمالية في وطننا كضاربة عرض الحائط بالشعارات النحررية والوحدوية التي دفعت الجمـــاهير دماءها عُناً لها، عندما اتضح كل ذلك أمام الجاهير بدأ التناقض يحتدم بين هذه القيادات الاقطاعية والارستقراطية والبرجوازية وأحزابها السياسية وبين حركة الجماهير . ولقد قاد الجماهير في هذه المرحلة الجديدة من الصراع مجموعات من المثقفين والمهنيين والضباط الأحرار الذين ينتمون إجمـــالا الى طبقة البرجوازية الصغيبيرة ويتحركون بالدرجة الأولى من خلالهـــا . كانت البرجوازية الصغيرة طبقة صاعدة وبالتالي هي التي قادت الجماهير في صراعها مع البرجوازية الكبيرة والاقطاع والمتحالفين مباشرة أو غير مباشرة مع الرأسمالية الاستعبارية . وفي نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات اتخذت هذه المحاولات شكل أحزاب وتنظيات سياسية وعسكرية ، عربية ومحلمة .

وفي عام ١٩٤٨ قامت اسرائيل ووقعت النكبة فانفضحت أمام كل الجماهير حقيقة الأنظمة الاستقلالية الشكلية التي أقامتها البرجوازية الكبيرة وانفضح عجزها أمام اسرائيل وتناقضها

الجذري مع أهداف الجاهير . وبالتالي فان نكبة ١٩٤٨ مهدت بكل ذلك لسقوط بعض هذه الأنظمة وتسلم السلطة من قبل التنظيات الوطنية – العسكرية والسياسية – التي قادتها عناصر وطنية من أبناء الطبقة البرجوازية الصغيرة ، والتي كانت على وجه الاجمال تتشكل من أبناء هذه الطبقة وتعمل في وسطها وتعتمد عليها بالدرجة الأولى ، بالاضافة الى اعتادها على الجاهير الواسعة من المهال والفلاحين الذين التفوا حول هذه التنظيات الجديدة والأوضاع الجديدة بحكم تصديها للتحالف الرجعي : تحالف الاستعهار والاقطاع والرأسمالية .

ولا شك ان الوضع الدولي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية متمثلًا بانتصار الاتحاد السوفياتي وبروز مجموعة دول أوروبا الاشتراكية كان عاملًا أساسيًا في ظهور هذه الأنظمة العربية الجديدة وفي قدرتها على الحياة .

وهكذا تباور التناقض الأساسي في المنطقة بالشكل التالي : تحالف العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة بقيادة البرجوازية الصغيرة ضد الاستعمار والرجعية العربية واسرائيل.

ولقد كان أول نظام وطني في الساحة العربية قام على أساس هذه الصورة هو نظام عبد الناصر في مصر ، ثم امتدت لتشمل سورية والعراق والجزائر واليمن الجنوبية الشعبية . ولقد كان نظام عبد الناصر وما زال هو المثل الواضح والأكثر تباوراً لهذه الصورة .

وفي أية عملية تقييم تاريخية لهذه الأنظمة وما مثلته في الساحة العربية خلال الخسينات وحتى حزيران ١٩٦٧ ، لا يجوز أن تغيب عن أعيننا مجموعة الانجازات الثورية الكبرى التي حققتها هذه الأنظمة ونظام عبد الناصر بشكل خاص. فقد استطاع هذا النظام ان يتخلص من قوات الاحتلال البريطانية التي كانت تعسكر في منطقة قناة السويس ، وخاض حرباً ضد كافة مشاريع الأحلاف الاستعارية التي من خلالها حاول الاستعار أن يعود للمنطقة مججة مواثبتي دفاعمة ضد الخطر السوفييق ، وأطاح بالتحالف الاستعماري الرجعي الذي كان يتحكم بمصر وجماهيرها ومقدراتها ، وكسر طوق الحصار الذي كان يضربه الاستعار حول المنطقة ، وأقـــام علاقات عسكرية وسياسية واقتصادية مع المعسكر الاشتراكي ، ووضع العمل الوطني المصري ضمن أفقه واطاره القومي العربي ، وأقام أول انجاز وحدوي في تاريخ المرب الحديث وربط بين القضية التحررية السياسية والقضية الاجتاعية افأحدث اصلاحا زراعاً تناول ملكية الأرض والعلاقـــات الزراعية ، وأمم المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى ، ووضع مشاريع التنمية على أساس الملكية العامة ودفع مصر في طريق التحول الاشتراكي ، كما أرفق كل هذه التحولات بتحولات مطابقة على صعيد الفكر الثوري فارتفع بفكر الثورة من حيز الشعارات الطبقية لقوى الثورة وبداية اعتاد النهج الاشتراكي في رؤية

وتحليل حركة التقدم .

هذه هي عناوين الانجازات الرئيسية التي قام بها نظام عبد الناصر والتي حاوات ان تسير على اساسها الانظمة الوطنيـــة العربية الاخرى في سوريا والعراق.

ولقد احدثت هذه الانجازات استنفاراً في معسكر الخصم بقيادة الولايات المتحدة استهدفت ضرب كل هذه المسرة بمختلف الوسائل بما فيها وسيلة القضاء بالقوة على هذه الانظمة . وكان مثل هذا الاستنفار يتطلب استنفاراً مقابلًا في هذه الانظمة يرتفع بها الى مستوى ثوري جديد يعبىء قوى الجاهير سياسياً وعسكرياً واقتصادياً إلى الحد الذي يضمن الصمود والنصر. ولكن هذه الانظمة بقيت تتحرك ضمن برامسج ومخططات تفرضها علمها الطبيعة الطبقية لهذه الانظمة . وهنا بدأت تتضح ازمة تكون هذه الانظمة وازمــة مخططاتها . وفي اواسط الستمنات بدأ نظام مصر يعيش هذه الازمة دون ان يكون قادراً على تجاوزها الى ان كانت هزيمة حزيران التي اتت لتكشف بوضوح عن الازمة التكوينية لهذا النظام وعدم قدرته ضمنهذه الطبيعة الطبقية على الانتصار على معسكر الامبريالية والرجعية والصهيونية واسرائيل.

لقد تشكلت طبيعة هذه الانظمة الوطنية كنتيجة للتنظهات التي اقامتها ورؤيتها للامور وللمدى الذي سارت اليه في تحولاتها الاشتراكية ، والاوضاع الطبقية الجديدة التي افرزتها . لقسد

ضربت هذه الانظمة مصالح الاقطاع والرأسمالية واستغلالها للجهاهير ، ولكنها ابقت على البرجوازية الصغيرة ومصالحها في القطاع الصناعي والزراعي والتجاري ، كا افرزت في الوقت نفسه طبقة جديدة من العسكريين والسياسيين والاداريين اصبحت مصلحتها متشابكة مع مصالح البرجوازية الصغيرة وشكلت معها الطبقة الفوقية في هذه المجتمعات . ولقد اصبحت مصلحة هذه الطبقة الفوقية ان تبقي التجربة ضمن الحدود التي لا تتضارب مع مصالحها ولا تتناقض مع فكرها وتصورها للمعركة . ان هذه الطبقة ممادية للاستعار والرجعية ولكنها في الوقت نفسه تريد المحافظة على الامتيازات التي تمتلكها . ومن هنا تحددت طبيعة البرامج السياسية والاقتصادية والعسكرية والايديولوجة لهذه الانظمة .

من هذا طرحت هذه الطبقة تصورها للتصدي للاستمار واسرائيل من خلال المؤسسة العسكرية لان حرب التحرير الشعبية تعني بالنسبة لها ان حق هدذه الطبقة في موقع القيادة مرهون بتضعيتها بكافة المتيازاتها وعيشها لنفس نمط الحياة التي يعيشها الفدائيون اليوم . ومن هذا ايضاً طرحت صيغة مائعة لتعبئة الجماهير سياسياً ، لان تعبئة الجماهير تعبئة ثورية حقيقية من خلال تنظيم سياسي حزبي يخوض الكفاح المسلح يعني صعود قيادات جديدة من العمال والفلاحين ، كما يعني كذلك قددرة الجماهير على مراقبة وعاسبة هذه الطبقة . ومن هذا كذلك

طرحت هذه الطبقة برامجها الاقتصادية التي تقف بالتحول الاشتراكي عند الحدود القائمة . ومن هنا اخيراً طرحت هذه الطبقة فكراً سياسياً يميع رؤية حقيقة الصراع وحقيقة المرحلة وحقيقة البرامج القادرة على الصعود والانتصار ، وكذلك يميع رؤية عملية الاستغلال التي ما زالت قائمة في هذه الانظمة لكدح العال والفلاحين .

ومن هذا فان هزيمة حزيران لا تشكل بالنسبة لذا مجرد هزيمة عسكرية بل هي في واقع الأمر هزيمة لهذه الانظمة وبرامجها ، وبالتالي عدم قدرتها على أحداث التعبئة السياسية والعسكرية والاقتصادية والايديولوجية التي تستطيع الصمود والانتصار على الاستعار الجديد وتحالفاته ومخططاته في وطننا .

لقد طلعت هـــذه الأنظمة - حتى بعد هزية حزيران - تتحرك ضمن نفس هذه البرامج فهي تضـــع اليوم مجموعة بنــود لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي تتلخص في اعـــادة بناء المؤسسات العسكرية من خلال تحالفها مع الاتحاد السوفييي لتكورن قادرة على خوض معركة عسكرية تكتيكية تنتهي بازالة آثار العدوان اذا تعذر تنفيذ قرار مجلس الامن عن طريق آخر غير طريق الحرب ، مع العلم بأن هذا القرار يستهدف في الوقت نفسه اعترافاً مجق اسرائيل بالبقاء ضمن حدود جديدة آمنة . ان هذه الانظمة تؤيد العمل الفدائي ، ولكنها تؤيده كتكتيك ثوري يشكل ضغطاً على الاستعمار واسرائيل يدفعها باتجاه تنفيذ قرار مجلس الامن ضمن تسوية يمكن ان تكون

مقبولة من هذه الانظمة .

الاستراتيجية مقابل الاستراتيجية الثورية الجذرية التي تستهدف حرباً شعبة تحررية ، طويلة الامد ، تخوضها الجماهير ، بقيادة الطبقة العاملة والفلاحين وفي ظل برامـــج سياسية وعسكرية واقتصادية جذرية تمثلها امامنا اليوم حركة التحرير الفيتنامية التي اثبتت اننا بمثل هذه الصيغة فقط نستطيع ان نواجه الامبريالية وتفوقها التكنولوجي والاقتصادي والمسكري. اننا عندما نطرح حركة التحرير الفيتنامية التي تخوض اليوم كفاحا منتصر أضداميركاو الرجعية الفيتنامية مثلالحركات التحرير الناجحة في هذا العصر ، فاننا لا نتجاهل بطبيعة الحال خصوصية معركتنا سواء من حيث طبيعة اسرائيـــل أو طبيعة وجود الامبريالية في وطننا أو طبيعة الارض. داعًا نقصد في حقيقة الامر الخطوط الاستراتيجية الاساسية للحرب الفيتنامية متمثلة بالتنظيم السياسي القوي الذي يلتزم بالاشتراكية العلمية ويعبىء قوى الجماهير الى اقصى حدد ، بقيادة الطبقة العاملة ، وشعار الجيهة الوطنية ، واسلوب حرب العصابات ، وحرب التحرير الشعبية ، والتعبئة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تنتج عن كل ذلك ، والحرب الطويلة الأمد ، والتصميم على الانتصار ، ذلك التصميم الذي تجسده الطبقات الفقيرة في المجتمع . ان هذه الطبقات لا تستطيع الاستمرار في الحياة تحت وطـاة الاستغلال البشع والقذر الذي تمارسه الامبريالية والرجعيــة الفيتنامية . كما نقصد كذلك التحالفات الثورية العالمية التي

اقامتها حركة التحرير الفيتنامية لكي تستطيع من خلالها ان تواجه الامبريالية بكل ثقلها وقواها ومخططاتها .

على ضوء كل ذلك يمكننا علمياً تقييم هذه الانظمة ودورها في معركة التحرير الوطني الفلسطينية والعربية وبالتالي تحديد صيغة العلاقات بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطينية الثورية:

١ – ان هذه الانظمة معادية للامبريالية والصهيونية واسرائيل والرجعية العربية متمثلة بالاقطاع والرأسمالية .

٢ - لقد حققت هذه الانظمة مجموعة انجازات ثورية على طريق الثورة الوطنية الديمقراطية التي تشابكت - كا هو الحال في مصر - مع بداية التحول في بنية المجتمع الاقتصادي بالاتجاه الاشتراكي .

٣ – أن هذه الانظمة لم تعد قادرة – بحكم التكوين الطبقي الذي نتـــج عن تجربتها – على مواصلة السير في طريق الثورة والارتفاع بها الى المستوى الذي يمكنهامن مواجهة حالة الاستنفار التي ولدتها في معسكر الامبريالية واسرائيل والرجعية العربية . وادتها في معسكر الانظمة في مواجهة المعركة هي برامج الطبقة البرجوازية الصغيرة التي تحتل قمة الهرم وموقع القيادة

فيها والتي اثبتت حرب حزيران وما تلا حرب حزيران عجزها عن احسدات التعبئة الايديولوجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية القادرة على الصمود وانهاك العدو وتحقيق الانتصار. ان هذه الانظمة ما زالت تطرح استراتيجية الحرب التقليدية وبرامج الاصلاحات التي تحاول من خلالها سد الثغرات الفادحة

في هذه التجارب دون ان تحدث تغييراً جذرياً تامــاً في مجمل بنمانها .

ه - على ضوء كون هذه الانظمة معادية للاستعار واسرائيل من ناحية ، وكونها تطرح برامج وسطية غير جذرية في مواجهة العدو من ناحية ثانية ، فأن العلاقة مع هذه الانظمة يجب ان تكون علاقة تحالف وصراع في الوقت نفسه ؛ التحالف معها لأنها معادية للامبريالية واسرائيل ، والتناقض معها حول استراتيجيتها في مواجهة المعركة .

٣ - سيكون هناك استراتيجيتان في مواجهة الاحتىلال الاسرائيلي وخوض معركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية: استراتيجية البرجوازية الصغيرة التي تطرح نظريا وتتجه عمليا نحو استراتيجية الحرب التقليدية من خلال اعادة بناء المؤسسة العسكرية اذا تعذر الوصول لحل سلمي ؟ مقابل استراتيجية الطبقة العاملة التي تطرح نظريا وتتجه عمليا نحو حرب المصابات ، وحرب التحرير الشعبية التي تخوضها الجماهير بقيادة الطبقة العاملة ، وبأوسع جبهة وطنية معادية للامبريالية ، وبرامج تعبوية ثورية ترتفع بعملية الحشد الجماهيرية الايديولوجية والسماسة والاقتصادية والعسكرية الى أعلى مستوى .

٧ ـ ستتعايش هاتان الاستراتيجيتان وكذلك القوى الممثلة لها لفترة من الزمن في ظل علاقـات تحالف وصراع الى ان تتغلب في نهاية الامر استراتيجية الطبقة العاملة في الساحـة الفلسطينية والعربية معا مجيث تواجه العـدو بتحالف طبقي

واسع يضم العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة ، بقيادة الطبقة العاملة وفي ظل ايديولوجيتها وبرامجها وحربها الشعبية التحررية المصممة على الانتصار والقادرة عليه .

بهذا تتحدد صيغة العلاقات بين الثورة الوطنية الفلسطينية وكافة القوى العربية .

إن الثورة الفلسطينية ستكون في المسدى الاستراتيجي متصادمة مع القوى الرجعية العربية والأنظمة التي تمثلها وستحكمها علاقات تحالف وصراع مع الأنظمة الوطنية ، التي تعتلي البرجوازية الصغيرة قمة الهرم فيها ، وستقيم علاقات تحالف متجهة نحو الالتحام مع قوى الثورة العربية المنشلة بالعمال والفلاحين – وتعبيراتها السياسية والتي ستتولد في الساحة العربية بوجه عام ، والأقطار العربية المحيطة باسرائيل بوجه خاص ، بحكم طبيعة المعركة وطبيعة الاستراتيجية الثورية التي ستفرزها .

ومن خلال هذه الصورة صورة الثورة الفلسطينية العربية التي تقودها الطبقة العاملة والتي تضم كافة القوى المعادية للاستعمار، والتي تعتمد أساوب حرب العصابات وحرب التحرير الشعبية والتي تطرح البرامج الثورية الكفيلة بحشد قوى الجماهير ايديولوجيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا الى أعلى مستوى، ومن خلال هذه الصورة تكتمل رؤيتنا الاستراتيجية لمعركة تحرير فلسطين على الصعيد الفلسطيني أولاً، والصعيد العربي ثانياً.

### قوى الثورة على الصعيد الدولي

إن الامبريالية العالمية في هذه الفترة لها ظروف وأوضاع تميزها عن فترات سابقة ، كا انها تمارس عملية استغلالها للشعوب بأساليب جديدة تتميز عن أساليبها القديمة. وبالمقابل فإن معسكر القوى المعادية للاستمار هو اليوم من حيث الحجم والقوة ، في وضع ومستوى جديد ، يختلف عما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية . وعلى حركات التحرر في العالم أن تدرك الحقائق الدولية الأساسية التي تحكم هذه الفترة من التاريخ . إن حركة التحرر الفلسطينية والعربية لا تتحرك في فراغ . إنها تميش وتقاتل وسط ظروف عالمية معينة تؤثر عليها وتتفاعل معها ، ومن خلال ذلك كله يتقرر مصيرها. إن الأرضية الدولية التي تتحرك عليها حركات التحرر الوطني كانت دائماً وستبقى عاملاً أساسياً في تقرير مصير الشعوب .

لقد كانت الحرب العالمية الأولى حرباً بين الدول الرأسمالية الاستعارية نفسها ، هدفها اعادة توزيع الأسواق العالمية بين هذه الدول ، فكانت تلك الحرب تفجيراً مسلحاً للتناقضات بين التكتلات الرأسمالية العالمية في تسابقها على استغلال ونهب ثروات الشعوب وبالاستئثار بأسواقها . أن تلك الحرب لم تكن حرباً ثورية تخوضها الطبقة العاملة في البلدان التقدمية والشعوب المستعبدة ضد رأس المال المستثمر والمستغل ، وتنطبق نفس الصورة الى حد ما على الحرب العالمية الثانية ، وبالتالي فان

التناقضات بين الدول الرأسمالية الاستعارية كانت هي الظاهرة الأساسية على المسرح العالمي . لم تكن قوى الشورة – متمثلة بالطبقة العاملة في البلدان المتقدمة وبالشعوب المستعبدة – في وضع يمكنها من تحويل هذه الحروب الى حروب ثورية بحيث يتخذ التناقض الأساسي على الصعيد العالمي وضعه الطبيعي بين المستغلين ( بكسر الغين ) والمستغلين ( بفتحها ) . غير ان نتائج الحرب العالمية الثانية والأحداث التي تلتها بلورت الوضع العالمي على شكل جديد . لقد تجمعت قوى الاستعار وتبلورت في معسكر واحد هو معسكر الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة ويقابله في هذا الصراع معسكر القوى الاشتراكية والشعوب المضطهدة .

لقد خرج الاتحاد السوفييتي منتصراً في هـذه الحرب واتسع المعسكر الاشتراكي ليشمل عـدداً من بلدان أوروبا الشرقية وانتصبت الشعوب المستعبدة مطالبة مجقها في التحرر والتقدم وانتصرت ثورة الصين الكبرى بقيادة ماوتسي تونغ والحزب الشيوعي الصيني و فكانت هذه السلسلة من الأحداث والتطورات هي الدافع الموضوعي لتلاحم كافة قوى الرأسمالية والاستعار في معسكر واحد يستطيع الدفاع عن وجوده ومصالحه في وجه هذا المد الثوري الذي ظهر في السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية الثانية . ولقد كانت دول الاستعار التقليدية متمثلة ببريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا تنوه باعباء

الحرب ، والمانيا وايطاليا واليابان تنوء بأعباء الهزيمة ، ممسا مكن للرأسمال الاميركي أن يمتد ويتغلغل في كل هذه الدول من خلال عملية اعادة البناء التي شهدتها أوروبا مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية .

من خلال ذلك كله تباورت صورة الامبريالية ومعالمها الأساسية :

١ – لقد تجمعت كافـــة القوى الرأسمالية الاستعمارية في معسكر واحد هو معسكر الامبريالية العالمية ، بقيادة الولايات المتحدة .

٢ -- إن ضخامة الرأسمال الاميركي وامتداده وتشابكه وترابطه مع الرأسمال الأوروبي هو الأساس الموضوعي لوحدة هذا المعسكر ووحدة مصالحه . وكذلك الأساس الموضوعي لقيادة الولايات المتحدة لهذا المعسكر .

٣ - إن التناقضات بين شركاء هـــذا المسكر - والتي اتخذت بينوقت وآخر شكل تناقض بين الاستعار القديم متمثلا ببريطانيا وفرنسا ، وبين الاستعار الجديد متمثــلا بالولايات المتحدة بقيت تناقضات جزئية أمـام التناقض الرئيسي الذي بدأت تواجهه كل هذه القوى الاستعارية في صراعها ضد المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر الوطني . وبرغم اتخاذ هذا التناقض الجزئي - بين الولايات المتحدة من ناحية وبريطانيا وفرنسا من الجزئي - بين الولايات المتحدة من ناحية وبريطانيا وفرنسا من

ناحية ثانية – شكلًا بارزاً كما حدث أثناء العدوان الثلاثي أو ثورة الجزائر أو بعض ساحات افريقيا ، إلا أنه بقي اجمالاً محكوماً بالتناقض الأهم والأخطر بين الامبريالية من ناحية وقوى الثورة من ناحية ثانية .

إن النمو التقني والتطور الهائل الذي حدث في وسائل الانتاج و في أسلحة الحرب أدى الى تقوية أوضاع هذا المعسكر سواء من حيث سيطرته على السوق العالمية والتحكم بها أو من حيث قدرته على الدفاع عن وجوده ومصالحه .

إننا ندرك بطبيعة الحال التناقضات والمشكلات الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة اليوم سواء من جانب أوضاعها الداخلية التي تواجه أزمات حقيقية بين وقت وآخر ، أو من جانب عجزها عن مواجهة حركة الشعوب كا هو حاصل في فيتنام ، أو من حيث تفاقم التناقضات بينها وبين حلفائها بين وقت وآخر . غير ان هذا الجانب من الصورة يأتي متمماً لجانب النمو التقني والانتاجي . ولا تكتمل الصورة الا برؤية الوضع من هذبن الجانبين .

٣ – إن الولايات المتحدة اليوم تحاول الحفاظ على مصالحها

والدفاع عنها ومجابهة معسكر الثورة من خلال أساليب جديدة تختلف عن أساليب الاستعبار القديم في الدفـاع عن مصالحه بواسطة القوة وجيوش الاحتلال. إن هذا الأساوب الجديد هو الطابع الأساسي لظاهرة الاستعبار الجديد.

لقد أقامت الولايات المتحدة سلسلة الأحلاف والمعاهدات الدفاعية للوقوف في وجه المعسكر الاشتراكي وتطويقه وحصر امتداده وضرب حركات التحرر الوطني . ولكنهــــا بالاضافة لسياسة الأحلاف هذه تتبع سياسة اقتصادية من شأنها اشراك قوى اجتماعية محلية في عملية الربح التي تجنيها من وراء استغلالها للشعوب وذلك لكي تصبح هذه القوى الاجتماعية المستفيدة من وجود الاستعمار هي الحصن الذي تحتمي وراءه الولايات المتحدة في دفاعها عن نفوذها ومصالحها . كا تحاول الولايات المتحدة كذلك بأسلوبها الاستعماري الجديد احتواء حركات التحرر الوطني عن طريق التعايش مع هذه الحركات والأوضاع التي تفرزها وازاء تنازلات لها ترضى كبرياءها القومي وتوفر لها جزءاً من المنافع شرط أن تبقى مصالحها الأساسية مضمونة ومحمية . كما انهـا بالاضافة لذلك كله تحـاول عن طريق خطر الحرب النووية والتاويح بها دفع الاتحاد السوفييتي الى التوقف عن دعم وتأييد الشعوب في حروبها ضد الاستعمار لكي تستفرد يهذه الشعوب بواسطة الحروب المحلية .

إن الاستعمار الجديد يحول كل ذكاء وتجارب الاستعمار في

جهده الطويل المتصل للابقاء على وجوده ونفوذه ومصالحه .

٧ - لقد دلت تجارب فيتنام وكوبا والدومنيك ان الولايات المتحدة في حالة فشل هذه الأساليب الحديثة في استعمار الشعوب تعود وتلجأ الى القوة المسلحة والغزو وانزال الجيوش للمحافظة على نفوذها وأسواقها ومصالحها .

إن الشعب الفلسطيني في مسيرته التحررية لاسترداد أرضه وحريته يواجه اليوم هذا المعسكر الامبريالي الموحد ، المتفوق تكنولوجيا ، والبارع في حرف الثورات واجهاضها ، والقادر على التستر وراء قوى أخرى ، وغير المتردد في المجابهة المباشرة إذا شعر ان هذه القوى التي يستتر وراءها لم تعد قادرة على ضرب حركة الشعوب ، والعامل على عزل حركات التحرر الوطني عن معسكر الثورة العالمي وعلى شل فعالية الاتحاد السوفييتي عن طريق التهديد بالحرب النووية والتلويح بها .

إن حرب حزيران ، وما سبقها ، وما تلاها ، إنما هي في الواقع تجسيداً لذلك كله . لقد حاولت الولايات المتحدة احتواء حركة التحرر العربي ومساومتها ، وابقاءها بعيدة عن الالتحام العضوي بمعسكر الثورة العالمي . ثم حاولت ضربها والقضاء عليها من خلال اسرائيل وقوتها العسكرية . ثم حاولت بعد ذلك احتواءها من جديد وهي في حالة الضعف . وهي ما زالت تحاول حتى اليوم ، وعن طريق اسرائيل ومدها بكل مقومات القوة ، أن تبقي هذه الحركة تحت رحمتها بجيث تحتويها

أو تقتلها .

ولجابهة هذا الموضوع لا بـــد لحركة التحرر الفلسطينية والعربية من :

- ١ وضوح الرؤية بكافة ابعادها .
  - ٢ تعبثة وحشد قواها كافة .
- ٣ -- وضع البرامج السياسية والاقتصادية والعسكرية التي
   تضمن مثل هذه التعبئة . .
- إ اعتماد أساوب حرب التحرير الشعبية للتغلب على تفوق المدو التكنولوجي ،
- التحالف الكامل مع كافـــة قوى الثورة على الصعيد العالمي .

إن مثل هذا التحالف الفعال هو الذي يضمن خلق المسكر الذي نستطيع من خلاله، وتستطيع معنا كافة الشعوب المستعبدة وكافة القوى المعادية للاستعار أن تخلق القوة القادرة على هزية الامبريالية رغم نقاط قوتها في هذه المرحلة .

إن صديقنا الأول هو الشعوب المستعبدة التي تعماني من استعبار الامبريالية واستغلالها لجهدها وخيراتها ، أو التي تعيش ففس الخطر الذي تمثله الولايات المتحدة اليوم في محماولة فرض نفوذها على الشعوب الناهضة . إن شعوب افريقيا وآسيا وامديركا اللاتينية هي التي تعيش وتعماني يومياً حياة البؤس والمفقر والجهل والتخلف الذي يواجه الاستعار ووجوده . إن

التناقض الأكبر الذي يعيشه عالم اليوم هو التناقض بين الامبريالية المعلمة المستغلة من ناحية وبين هذه الشعوب والمعسكر الاشتراكي من ناحية أخرى ، وإن تحالف حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي مع حركة التحرر في فيتنام والوضع الثوري في كوبا وكوريا الشهالية ، وحركات التحرر الوطنيسة في بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية هو وحده القادر على ايجاد المعسكر الذي يستطيع الصمود والانتصار على معسكر الامبريالية .

وإن حركة التحرر الفلسطينية والعربية المتحالفة مسع حركات التحرر الوطنية في كافة البلدان الفقيرة المتخلفة ، ستجد في مواجهتها للامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة حليفاً قوياً يدعم قوتها ويزيد من قدرتها على الصمود متمثل بالصين الشعبية التي ما زالت موضوعياً تواجه نفس الخطر الامريكي في محاولة تطويقها وعزلها وعرقلة نموها .

إن جمهورية الصين الشعبية العظيمة ، التي ما زالت تعيش آثار التخلف الذي تسبب به الاستعار ، والتي ما زالت تواجه نفس الخطر ونفس التناقض ، تتبنى هـذا التحليل التناقض العالمي الأساسي الذي يحكم مسيرة التاريخ في هـذه المرحلة ، وبالتـالي فهي تتبنى نفس الاستراتيجية التحررية الثورية التي تعتمدها شعوب الدول النامية في مواجهتها للاستعار . وإن هذا اللقاء الاستراتيجي يخلق الأرض الموضوعية للقـاء ثوري يحملنا أقدر على مواجهة العـدو والانتصار عليه . إن الصين

الشعبية تتبنى وجهسة النظر الفلسطينية العربية في تحليلها لاسرائيل كقاعدة للامبريالية ، ومن الضروري تحطيمها والقضاء عليها .

ورغم كل محاولات الولايات المتحدة لمزل الاتحاد السوفييق ودول أوروبة الشرقية عن التلاحم الكامل مع مسيرتنا التحررية ورغم تبني هـذه الدول موقفاً يقتصر على منع اسرائيل من توسيع رقعتها ومد عدوانها دون أن يتناول هذا الموقف وجود اسرائيل العدواني من جذوره ومن أساسه ، إلا أنه يبقى هناك تناقض بين هذا الفريق من المعسكر الاشتراكي وبين الوجود الصهيوني والامبريالية في وطننا . وإن هذا التناقض يخلق بالتالي مجالاً للتحالف بيننا وبين هـذه الدول الاشتراكية ومن واجبنا أن ننميه من خلال نمو حركة التحرر الفلسطينية العربية وتصادمها الحاسم مع اعدائها مجيث تقف هذه الدول مسع حركتنا التحررية حتى نهايتها الحاسمة .

إن الاستعبار والقوى الرجعية يحاولون اليوم ايجاد الثغرة في العلاقات بين حركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية وبين الاتحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي ، وواجبنا ان نحول بوعينا دون نجاح الاستعبار في تحقيق هذا الهدف. لقد كان الاتحاد السوفييتي طيلة الفترة الماضية سنداً رئيسياً للجهاهير العربية في حربها ضد الامبريالية وكافة مشاريعها ومخططاتها في وطننا .

إننا من خلال كل هـذه التحالفات نوجـد المعسكر الكبير الذي يقف معنا في معركتنا ويمكننا من مواجهــة معسكر الخصم .

والى جانب هذه السلسلة من التحالفات الثورية الأساسية يجب أن نستهدف كذلك – ومن خسلال فعاليتنا القتالية والسياسية ، ومن خلال وضوح طبيعة معركتنا كمعركة تحررية وطنية – استقطاب كافة قوى التحرر في اوروبا واميركا وكل جزء من العالم .

عثل هذه الاستراتيجة على الصعيد الدولي نستطيع تطويق اسرائيل والصهيونية والامبريالية وتجنيد كل قوى الثورة على الصعيد العالمي للوقوف معنا في المعركة .

إن هذه الصورة قد تبدو خيالية على ضوء واقع حركة التحرر الفلسطيني والعربي في مرحلتها الحاضرة . ولكن الفعل الثوري الدؤوب والارتقاء بحركة التحرر الى مستوى الثورة الحقيقية الصامدة ، الطويلة النفس ، كفيل بباورتها واخراجها الى حيز الوجود الفعلي وترجمة كل هذه التحالفات ، لا بشكل التحالف المعنوي فحسب ، بل بشكل الاسناد الفعلي الحقيقي الذي من خلاله نخلق القدرة على الصمود والانتصار .

بهذا تكتمل أمامنا خريطة الأعداء والأصدقاء على الصعيد الفلسطيني ، والصعيد العربي والصعيد العالمي ، وان الرؤية الواضحة لهذه الخريطة هي التي تزيل من أذهاننا كل نظرة

سطحية للمعركة ، وهي التي تحدد ابعاد المعركة وقواها واطارها العام ، وموقعها من حركة الجدل التاريخي التي تحكم هذه الفترة من تاريخ البشر .

## كيف تواجه الشعوب الضعيفة تفوق الامبريالية التكنولوجي

إن مواجهتنا لمعسكر الخصم المتمثل باسرائيل والصهيونية العالمية والامبريالية والرجعية العربية - ستكون من خلال استراتيجية تستهدف حشد قوى الثيورة فلسطينيا وعربيا ودوليا مجيث نواجه هذا العدو من خلال معسكر ثوري يفوقه حجماً وعدداً ، ولكن ذلك وحده غير كاف للانتصار . إن من نقاط القوة الأساسية لدى العدو تفوقه العلمي والتكنولوجي . وإن هذا التفوق ينعكس بقوة على قدراته العسكرية التي سنتصدى لها في حربنا الثورية . فكيف نستطيع أن نجابه هذا التفوق ونتغلب علمه ؟

إن موضوع التفوق العلمي والتكنولوجي والحضاري لدى العدو ليس أمراً هيناً أو ثانوياً. إن هذا التفوق يعني على الصعيد العسكري سرعة التعبئة لدى العدو ، وحجم هذه التعبئة ، ومستوى التدريب ، والكفاءات العسكرية العالية ، ومفاجآت الأسلحة والخطط أثناء القتال ، والتفوق العام في السلاح وآلة الحرب الحديثة والقدرة على التحكم بها واستعالها يسرعة صاعقة .

إن أية دراسة علمية دقيقة لحروب ٤٨ ، ٥٦ ، ٢٧ ، تبرز بوضوح التفوق التكنولوجي والحضاري ، وانعكاس هذا التفوق على الجانب العسكري في ربح هذه المعارك وخسارتنا لها . لقد أصبح من الغباء تفسير هزائمنا العسكرية في ثلاث مواجهات رئيسية ، تفسيراً سطحياً اعتباطياً يوهمنا وكأننا كنا قادرين على ربح هذه المسارك لولا حسدوث بعض المصادفات وبعض الأخطاء . إن فشلنا في مواجهة الصهيونية ثم اسرائيل خملال الخسين سنة الماضية لا يمكن تفسيره إلا على أساس ضعف وهزالة بنياننا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري في مجابهة حركة ومجتمع يتفوقان علينا علمياً وتكنولوجياً وحضارياً ، وإلا من خلال خطأ رؤيتنا للمعركة واستراتيجية المجابهة التي اعتمدناها حتى الآن. إن مجابهتنا لاسرائيل والامبريالية لا يكن أن تؤدى الى النصر الأكيد من خلال مجابهة عسكرية كلاسبكية تأخذ شكل الحروب التقليدية بين جيش وقوات العدو من ناحية وجيوشنا النظامية من ناحية ثانية . إن اسرائيل ستكون قادرة على ربح هذه الحروب. إن تفوقها التكنولوجي وبالتالي تفوقها بالأسلحة ونوعيتها وقدرتها على استخدام آلة الحرب الحديثة وتحركها بسرعة ومرونة صاعقة ، وقدراتها الاقتصادية التي تدعم مثل هذه الحرب ، ستجعلها قادرة على التغلب علينا في مثل هذه الحروب ، وانه يكفينا ثلاثة تجارب حتى نتعظ . إن الحرب التقليدية الكلاسيكية التي تتخذ اليوم شكلها السريع الخاطف ، هي الصيغة التي من خلالهـا يمارس

العدو تفوقه التكنولوجي الكاسح ، بقدر ما هي الصيغة التي تظهر من خلالها كل نقاط الضعف لمجتمع متخلف بدائي . وإن اعتادنا على الاتحاد السوفييتي لا يكفي لسد هند الفجوة في المستوى العلمي والتكنولوجي والحضاري ، فالقضية ليست قضية و الأسلحة الحديثة والحصول عليها » فقط وإنما الأساس هو العنصر البشري القادر على استيعاب هذه الأسلحة ، والتحكم بها ، واستعها ها كفأ شكل ، والقدرة على تسيير آلة الحرب الحديثة . وهذا بدوره يتوقف على المستوى التكنولوجي والعلمي للبشر الذين يحملون هذه الاسلحة . وهذا عامل ليس حالياً لمصلحتنا والنتيجة اننا لا نستطيع مجابهة اسرائيل ( ومن ورائها الولايات المتحدة التي ستنزل بقواتها نفسها للميدان اذا ورائها الولايات المتحدة التي ستنزل بقواتها نفسها للميدان اذا

ان اسلحة الشعوب الضعيفة في مواجهتها لقوى الامبريالية وتفوقها اصبحت واضحة من خلال تجارب الشعوب التي خاضت معارك التحرر في هذا العصر وحققت انتصارها على الاستعار . ان التفوق التكنولوجي والعسكري لدى الامبريالية يواجه من قبل الشعوب الضعيفة عن طريق حرب العصابات وحرب التحرير الشعبية . انناعن عن طريق حرب العصابات نتجنب المواجهة المباشرة مع العو وبالتالي نمنعه من بمارسة كل تفوقه التكنولوجي ضد قواتنا وسحقها بشكل خاطف . ان حرب العصابات عن طريق مواجهة نقاط العدو الضعيفة ، والانسحاب العصابات عن طريق مواجهة نقاط العدو الضعيفة ، والانسحاب

السريم وتجنب الصدام ، تستطيع ان تلحق بالعـــدو خسائر صغیرة تتراکم یوماً بعد یوم دون آن تتبح له مواجهة کل قواتنـــا وسحقها بآلة حربه الفتاكة والسريعة الحركة . وبهذا الاساوب يشعر العدر أنه بدأ يفقد ميزته الاساسية ، فيبدأ ميزان القوى في التغير التدريجي البطيء في اول الامر ، ثم المتسارع مع الوقت لمصلحـــة قوات الثورة المسلحة . وفي الوقت الذي تستمر به حرب العصابات ضد العدو تزداد قواتنا وتكتسب الخسبرة والتجربة والصلابة وفن القتال وتصبح من حيث العدد والمستوى قادرة على خوض معارك ضد وحدات من قوات العدو . وتبدأ الدورة في التشابك بين حرب العصابات من جهة وبداية حرب التحرير الشعبية من جهة ثانية . ومع تصاعد الثورة ، وتزايد عملية الانهاك لدى قوات العدو ، واضطراره لتوزيعه\_ أفي كل مدينة وقرية وعلى طول الحدود وعلى مختلف الجيهات ، تبــــدأ الصورة تتجه نحو حرب الحركة الواسعة والمؤثرة .

اننا لا نستطيع القضاء التام على قوات العدو ، وتحقيق التحرر التام من خلال حرب العصابات ، ولكن حرب العصابات هي المرحلة الاولى في حرب طويلة الامد . ان جيش الثورة يستطيع من خلال وعيه السياسي ، ومن خلال تحالفاته مسع قوى الثورة عالمياً وما توفره هذه التحالفات من اسناد وامداد ، ومن خلال الخبرة والكفاءة التي يستمدها من تجربة القتال ، ومن خلال التحامه بالحزب الثوري الذي يوفر له الرؤية الواضحة والترابط العضوي مع كل قوى الثورة على كافة الاصعدة ، من خلال التصميم البطولي الذي تولده فيه سنوات القهر والذل

والبؤس والاستغلال التي مارستها اسرائيـــل والامبريالية في ارضنا ، ومن خلال ذلك كله يستطيع جيش الثورة ان يتغلب على تفوق العدو .

اننا هنا لا نرسم خطة عسكرية لحرب طويلة الامد ، وفي غاية التعقيد ، اننا نشير بشكل عام الى الصورة العامية التي ستتخذها هذه الحرب على ضوء كوننا شعباً متخلفاً يواجه اسرائيل والصهيونية والامبريالية العالمية بكل قدراتها وتفوقها العلمي والتكنولوجي ،

اننا نطرح صيغة حرب التحرير الشعبية مقابل صيغة الحرب التقليدية الكلاسيكية التي جابهنا بها العدو عام ٤٨ ، ٥٦ ، ٦٧ فكانت النتيجة هزيمتنا في كل هذه الجولات .

يقول الجنر الجماب في كتابه حرب الشعب ، جيش الشعب مايلي ، ان ميزان القوى يظهر بوضوح ضعفنا في مقابل قوة العدو . لذلك كان لا بد وان تكون حرب الشعب الفيتنامي في سبيل تحرره حرباً قاسية وطويلة الامد ، من اجل النجاح في خلق ظروف النصر ، وان كل التصورات النابعة من فقدان الصبر ، والتي تستهدف احراز نصر سريع ، لا يمكن لها الا ان تكون خاطئة جداً . ولقد كان من الضروري التمسك باستراتيجية المقاومة طويلة الامد ، وعقد العزم على الاعتاد على النفس ، من اجل المحافظة على قواتنا وزيادتها وتقويتها تدريجياً ، بينا من الضروري التمسك من الضروري ناوش في الوقت ذاته قوات العدوو ندمرها ، كان من الضروري نناوش في الوقت ذاته قوات العدوو ندمرها ، كان من الضروري

احراز آلاف الانتصارات الصغيرة لتحويلها الى نصر كبير . وبهذا نغير بالتدريج ميزان القوى عن طريق تحويل ضعفنا الى قوة ، واحراز النصر النهائي (١١) ».

- و لقد كانت استراتيجيتنا وكان تكتيكنا ، من زاوية توجيه العمليات هي الحرب الشعبية والمقاومة طويلة الامد (٢).»
- « لقد اثبتت حرب التحرير الفيتنامية ، من وجهة النظر العسكرية ، ان جيشاً شعبياً غير مسلح جيداً ، ولكنه يقاتل في سبيل قضية عادلة يستطيع باستراتيجية وتكتيك مناسبين ان يجمع الظروف المطاوبة للانتصار على جيش حديث تابع للامبريالية العدوانية (٣) ».
- و القد اثبتت حرب التحريرالتي خاضها الشعب الفيتنامي ان النصر على عدو قوي بقدر ما هو بطاش ممكن فقط عن طريق توحيد الشعب في قلب جبهة وطنية متحدة واسعت وحازمة ... وتقوم على اساس تحالف المهال والفلاحين (٤) . . ويقول ماوتسي تونغ في مقاله والدكتاتورية الديمقراطية

<sup>(</sup>١) الجنرال فونغوين جياب ـ حرب الشعب ، جيش الشعب ـ دار النشر باللغات الاجنبية ، ( الطبعة الانجليزية ) هانوي ، ١٩٦١ ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ، ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٣٠

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ٣٣

الشعبية ۽ ما يلي :

« حزب قوي النظام مسلح بالنظرية الماركسية – اللينينية ، يستخدم اسلوب النقد الذاتي ويرتبط بجهاهير الشعب ، وجيش يقوده مثل هذا الحزب ، وجبهة متحدة تضم مختلف الطبقات الثورية والجماعات الثورية ويقودها مثل هذا الحزب (١) » .

لقد اوردنا هذا الفقرات لانها تبين الملامح الاساسية للفكر السياسي الذي يوجه اليوم كافة الثورات التحررية الوطنيسة الديمقراطية التي صدت ، وتلك التي تستطيع الصمود في وجه الامبريالية العالمية .

«النظرية الثورية » » « الحزب القوي النظام » » « قيادة العمال والفلاحين الثورة » » « الجبهة الوطنية المتحدة الواسعة الحازمـــة » » « حرب التحرير الشعبية والمقاومة الطويلة الامد » . . . هذه هي العناوين الاستراتيجية السياسية لحركات التحرر الوطني والثورة الوطنية الديمقراطية في عصر الامبريالية اليوم .

### حرب التحرير الفلسطينية اهدافها ومعانيها

ان كون اسرائيل وجوداً عدوانياً ضد شعبنا من الاساس

<sup>(</sup>١) مارتسي توقع « الدكتاتورية الديمقر اطية الشعبية » ـ المؤلفات المختارة المجلد الرابع ، دار النشر باللغات الاجتبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ، المجلد الرابع ، دار النشر باللغات الاجتبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ،

امر لا يقبل المناقشة . ان قيام اسرائيل كان بالنسبة لشعبنا ، طرده من وطنه واراضيه ، والاستيلاء على كل ما بناه شعبنا ، بجده و كدحب ، وتشريده في مختلف اجزاء الوطن العربي والعالم ، وحشر غالبيته في مخيات البؤس والشقاء الموزعة في الاردن وسورية ولبنان وقطاع غزة بدون امل ودون مستقبل .

ان كون اسرائيل وجوداً توسعياً استعارياً على حساب الارض العربية واهلها ، أمر لا يقبل النقاش . انه بالنسبة لنا التجربة الحسية المهوسة التي تتبدد امامها كل الادعاءات الزائفه . ان الوطن القومي الذي نصعليه وعد بلفور في عام ١٩١٧ أصبح « الدولة اليهودية » التي تشكل ٤٥ ٪ من فلسطين بموجب قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة في عام ١٩٤٧ ، وتحول الى « دولة اسرائيل » بحدود ما قبل حزيران ١٩٦٧ ( أي ٧٨٪ من اراضي فلسطين) ، الى ان اتسع اخيراً فشمل فلسطين بأكملها بالاضافة الى سمناء ومرتفعات الجولان السورية .

ان كون اسرائيل قاعدة للأمبريالية والاستعار في ارضنا يستخدمها لضرب حركة الثورة والابقساء على خضوعنا له ، واستمرار نهبه واستغلاله لثرواتنا وجهودنا ، امر واضع لنسا ، ولايقبل النقاش وليس ذلك بالنسبة لنا مجرد استنتاج نظري ، وانها هو الواقع الذي عشناه خلال العدوان الثلاثي عام ٥٦ ، وخلال حرب حزيران عام ٧٦ ، وطيلة وجسود اسرائيل في ارضنا ,

الا أن ارتباط نشوء الحركة الصهونية بالاضطهاد الاوروبي ضد اليهود ، وارتباط نشوء اسرائيل بالاضطهاد النازي لهم خلال الحرب العالمة الثانية ، وكذلك سيطرة النفوذ الامبريالي والصهيوني على قطاعات كبيرة من الرأى العام العالمي ، بالاضافة الى وجود قوى سياسية تدعى التقدمية والاشتراكية ، مضاف لهذه الصورة تأييد الاتحاد السوفييتي وبعض الدول الاشتراكية لقيام دولة اسرائيل زائب خطأ بعض القيادات الفلسطينية والعربية في طريقة طرحها لطبيعة المعركة ضد اسرائيل ... كل ذلك ادى الى تشويه حقيقة حربنا التحررية وما زال يهدد بتشويه الرؤية السليمة لحقيقة هذه الحرب في نظر الكثيرين . ان حركة التحريرالفلسطينية ليستحركة عنصرية عدوانية ضد اليهود . انها لا تستهدف اليهود ، وانها هدفها تحطيم دولة اسرائيل ككيان عسكري سياسي اقتصادي قائم على العدوان والتوسع والارتباط العضوي بمصالح الاستعمار في وطننا. انها ضد الصهيونية كحركة عنصرية عدوانية ، ترتبط مع الاستعار، وتتخذمن آلام اليهود مدخلا لخدمة مصالحهاو مصالح الامبريالية في هذا الجزء من العالم الغني بالثروات والذي يشكل مدخلا لبلدان افريقبا وآسيا . ان هدف حركة التحرر الفلسطينية هو انشاء دولة وظنية ديمقراطية في فلسطين يميش فيها العرب واليهود كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وتشكل جزءاً لا

يتجزأ من الوجود الوطني العربي الديمقراطي التقدمي المتعايش

بسلام مع كل قوى التقدم في العالم.

لقد حرصت اسرائيل على تصوير حربنا ضدها كحرب عنصرية تستهدف القضاء على كلمواطن يهودي والقائدفي البحر. وهدفها من وراء ذلك حشد كافـــة المواطنين اليهود وتعبئتهم لحرب حياة أو موت ، وبالتالي فان خطأ استراتيجياً أساسياً في حربنا ضد اسرائيل يجب أن يستهدف فضح هذا التزييف ومخاطبة الجماهير اليهودية المستغلة ( بفتح الغين) والمضللة وتبيان التناقض بين مصلحة هذه الجماهير في العيش بسلام وبين الحركة الصهيونية والقوى المتحكمة في دولة اسرائيل. إن هذا الخط الاستراتيجي هو الذي يكفل لناعزل الطغمة الفاشية في اسرائيل عن كافة قوى التقدم في العالم. وهو الذي يكفل لنا كذلك ، وخاصة مع نمــو الكفاح المسلح التحرري وتوضيح هويته ، توسيع شقة التناقض القائم موضوعياً بين اسرائيل والحركة الصهيونية من ناحية وملايين اليهود المضللين والمستغلين ( بفتح الفين ) من ناحية ثانية .

إن حركة التحرر الفلسطينية حركة وطنيسة تقدمية ضد قوى العدوان والامبريالية ، وإن ترابط مصالح الامبريالية مع بقاء اسرائيل ، سيجعل من معركتنا ضد اسرائيل معركة ضد الامبريالية في الاساس ، كما ان ترابط حركة التحرر الفلسطينية مع حركة التحرر العربية سيجعل من معركتنا ضد اسرائيل معركة مائة مليون عربي في كفاحهم التحرري القومي الوحدوي ، معركة فلسطين اليوم ، وكافة الظروف الموضوعية التي تحيط ان معركة فلسطين اليوم ، وكافة الظروف الموضوعية التي تحيط

بها ، ستجعل من هذه المعركة مدخلا لتحقيق كافـــة اهداف الثورة العربية المترابطة مع بعضها البعض . انها حركة تاريخية واسعة وكبيرة يخوضها مائة مليون عربي في رقعة واسعة من المالم ضــــد قوى الشر والعدوان والاستغلال المتمثلة بالاستعار الجديد في هذه الحقبة من تاريخ البشرية .

واخيراً فأن ممركة فلسطين ستكون بالنسبة للجماهــــير الفلسطينية والعربية مدخلا نحو حضارة العصر وانتقالاً من حالة سنكتسب الوعى السياسي لحقائق العصر . ومن خلال المعركة سنلقي بالاوهام ونتعلم قيمة الحقائق . ان عادات التخلف ، المتمثلة بالاستسلام والاتكالية والفردية ، والعشائرية والكسل والفوضى ، والارتجال ، ستتحول من خلال المعركة الى إدراك لقيمة الوقت والنظام والدقة والطريقة الموضوعية في التفكير ، واهمية العمل الجماعي ، والتخطيط ، والتعبئة الشاملة ، والاقبال على العلم واكتساب كافة اسلحته ، ومعرفـــة قيمة الانسان ، وانعتاق المرأة - نصف المجتمع - من عبودية العادات والتقاليد البالية ، واساسية "ترابط القومي في مواجهة الاخطار وسيادة هذه الرابطة على الروابط المشائرية والقبلية والاقليمية .

ان معركتنا التحررية ، القومية ، الطويلة الامـــد ستعني انصهارنا في نمط جديد من الحياة ، هو مدخلنا نحو التقـــدم والحضارة .

#### ملاحظات عامة

هذه هي بشكل عام رؤيتنا الاستراتيجية لتحرير فلسطين. وان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتخذ من هذه الاستراتيجية دليلاً عاماً للعمل . يبقى ان نؤكد على ان صحية اى تحليل نظري رهن بنجاحه على ارض الواقع والمارسة . أن التجربة الثورية نفسها هي التي تعطى الجـواب العلمي حول صواب او خطأ كل تحليل نظري سياسي . وان اية محاولة تحليلية نظرية لا يحكن أن توفر منذ البداية وبشكل كامــل الرؤية الشاملة للامور . أن العلاقة بين الفكر والعمل الثوري علاقة جدلية . ان الفكر يوجه العمل الثوري الذي يفرز بدوره نتائج واوضاع وتفاعلات تمود وتؤثر في الرؤية النظرية للامور. وعلى هذا الاساس فأننابقدر مانؤكد على هذه الخطوط الاستراتيجية كدليل لنا في عملنا ، نؤكد في الوقت ذاته اننا لانفهمها بشكل قوالب جامدة وثابتة. انالتجربة نفسها ستعمق وتباور هذه الرؤية ؟ وتغنيها ، وتكلها في بعض جوانبها ، وتطورها ، وقد تعدل في بعض النواحي منها . ومثل هذه النظرة لهذه الاستراتىجية هي النظرة العلمية الجدلية التي ترفض الجمود والتحجر ، والتي تقوم بعملية النقد والنقد الذاتي بين وقت وآخر ، والتي تستفيد من التجربة ، وتربط بين الفكر والعمل الثوري ربطاً عضوياً متفاعلا وينمى الفكر ويعمقه ليعود بدوره ويرشد العمل بشكل أصح وأصوب . وكل نظرة غير هذه النظرة هي في واقع الأمر نظرة مثالية جامدة تؤدى الى الفشل.

هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فان هذه الاستراتىجية تمثل الرؤية العامة للمعركة واتجاهاتها الأساسية . وبالتالي فهي لم تقف أمام الكثير من التفصيلات والتشابكات والتعرجات التي ستملأكل فترة من فترات المعركة والتي سترافق كل خط من خطوطها . فاننا مثلا في تحديدنا لخط التناقض الأساسى ، لم قوى الخصم فيا بينها وبين قوى الثورة بين بعضها بعضاً . إن تحديدنا لاسرائيل مثلاً كقوة من قوى الخصم لا يعني صورة « ستاتيكية » جامدة لهذه القوة . إن اسرائيل لا تمثل وحدة متجانسة لا مكان للتناقضات داخلها . سيكون داخل اسرائيل أكثر من قوة اجتماعية سياسية ، وسيكون هناك تناقضات بين ضوء سير المعركة ومرحلتها . ومع ان التناقض القائم الآن داخل اسر اثبل بينما يسمى بالصقور من جهة و الحمام منجهة ثانية لا يترك أي أثر ذا شأن على تصور المعركة ، إلا أن التناقضات الأكثر جذرية داخل اسرائيل والتي هي كامنة الآن قــــد تبرز وتشتد في فترات قادمة. وكذلك فان قولنا بالارتباط المضوي بين اسرائيل والامبريالية لا يعني عدم وجود تناقضات جزئية كامنة بينها . كا اننا نشاهد الآن في هذه الفيترة تناقضاً بين اسرائيل والحكم الرجعي في الأردن ، تجعل صورة هذا الحكم و كأنه يعتبر تناقضه مع العمل الفدائي أقل شأناً بالنسبة له من تناقضه مع اسرائيل. كذلك فنحن نشاهد في هذه الفترة

استعداد البرجوازية الفلسطينية الكبيرة خـــارج مناطق الاحتلال ، لتأييد العمل الفدائي بالمال.

وعلى الجانب الآخر من الصورة ستكون كذلك مجموعة من التناقضات . إن صورة التناقضات القاعمة الآن بن التنظمات الفلسطينية المسلحة واضحة في هذه الفترة. كذلك فان التحالف بين حركة التحرر الفلسطينية والعمل الثوري القطري والعربي لن يكون تحالفاً منسجماً كل الانسجام دون أي تناقض. كما اننا في طرحنا لصيغة حرب التحرير الشعبية على انها الصيغة الثورية لمجابهة الخصم ، لا يجوز أن نحذف من تصورنا أن الجيوش العربية التقليدية للأنظمة الوطنية، من خلال دفاعها عن نفسها من جهة، وهجهات تكتيكية تقوم بها من جهـــة أخرى ، ستلعب لفترة طويلة من الوقت دوراً عسكرياً قد تأتى فترات يظهر فيها وكأنه الدور الرئيسي على مسرح الأحداث رغم انها في المدى الاستراتيجي لن تكون هي القــوة الثورية التي ستبقى وراء اسرائيل والامبريالية حتى تنجز التحرر الوطني الجذري .

إن خط التناقض الرئيسي الذي حددته هذه الاستراتيجية ليس خطأ هندسيا مستقيماً تقف على جانبيه قوتان متناقضتان. إنه في حقيقة الأمر خطأ جدلياً متعرجاً ، تقف على كل جانب منه مجموعة قوى متحالفة ، تتعايش في ظل تحالفها تناقضات ، يشتد تحالفها حيناً وتزداد تناقضاتها حيناً آخر بحيث تصبح الصورة في بعض الهترات صورة متداخلة ومتشابكة ومتحركة على جانبي خط التناقض الأساسي . وإنه بقدر ما هو مهم

وأساسي أن نرى في كل فسترة من فترات المعركة الصورة التفصيلية والدقيقة التي تمكننا من تحديد خطوطنا التكتيكية بشكل علمي ، فإنه هام وأساسي أن تكون رؤيتنا التفصيلية التكتيكية في كل فترة من الفترات، في ظل رؤيتنا الاستراتيجية البعيدة المدى . إن مثل هذه الرؤية الاستراتيجية هي التي تمكنا من قيادة المعركة وتوجيهها وعدم الوقوع في خطأ التجريبية أو الارتجال أو الانجرار وراء الاحداث ، والانفعال بالأحداث بدلاً من الفعل في توجيهها .

على ضوء هذا الفهم ، تتبنى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هذا التحليل السياسي الاستراتيجي ، دليلًا لها في عملها النضالي في حرب التحرير التي تواجهها وتستعد لها .

# الإسترات يجية التنظيمية للجبهكة الشعبكية

من نص التقرير الصادر عن المؤتمر العام للجبهة الشعبية الذي عقد خلال شهر شباط سنة ١٩٦٩.

ان حرب التحرير الشعبية ضد الامبريالية بتفوقها التكنولوجي ، وقدراتها الانتاجية والاقتصادية ، وخبراتها الطويلة في استعبار الشعوب واستغلالها وخنق حركتها ، واجهاض ثورتها باساليب جديدة متطورة ومتكيفة مع معطيات العصر ، لا يمكن ان تتولد ثم تستمر وتنتصر بشكل تلقائي عفوي ، ان الحزب الثوري الذي يعمل على توليد هذه الحرب ، وقيادتها حتى النصر ، شرط اساسي لكل ثورة جذرية حقيقية في عصرنا ، ان الحزب هو الذي يوفر الرؤية السليمة للمعركة ، وهو الذي يحسدد استراتيجيتها وتكتيكها على ضوء الدراسة الموضوعية لقوى المعركة ، ونقاط الضعف ونقاط القوة في هذه القوى ؛ وهو الذي يوفر للمعركة قيادتها ، ويقدم الاطار الذي

من خلاله تعبأ كافة الطاقات الجماهيرية وتوجه لكسب الحرب وتحقيق الهدف ، على ضوء ذلك لا تعود قصايا الحزب ( فهمنا للحزب واسس بنائه ، وتكوينه الطبقي ، واسلوب عمسله ومؤسساته والعلاقات التي تحكم قواعسده وقيادته ، وكذلك علاقات الحزب بالجماهير ) لا تعود كل هسذه القضايا قضايا ثانوية . إن الاستراتيجية التنظيمية تصبح هنا جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المعركة ورؤيتنا لها . إن الحوار النظري الذي يدور منذ فترة من الوقت بين القوى الثورية في اميركا اللاتينية سلوفييتية أو الصينية الاتجاه من ناحيسة ، والاحزاب الشيوعية السوفييتية أو الصينية الاتجاه من ناحية ثانية — يتركز بالدرجة الاولى حول قضايا بناء الحزب الثوري الذي يقود الثورة .

إن فشل الاحزاب القومية اليسارية والاحزاب الشيوعية في الوطن العربي هو فشل لهذه الاحزاب نفسها ، وبنيتها وتكوينها والاستراتيجيات التي اعتمدتها ، وليس فشلا لمبدأ وجود الحزب كشرط للوجود الثوري ، بدليل انه لم تقم في هذا القرن ثورة نجحت واستمرت في الانتصار ، وحققت تغييراً جذريا في بنية المجتمع وأعطت حياة جديدة للجاهير ، بدون حزب يقودها ويوفر لها الاساس الايديولوجي والطبقي الاجتاعي ، الذي تستقر عليه وتستند له وتستمر في الوجود بحكم ارتباطها الموضوعي به .

إن الثورة الفلسطينية تتطلب بالضرورة الحزب الثوري الفلسطيني .

## لا حزب ثوري بدون نظرية ثورية

ان الاساس في بناء الحزب الثوري هو النظرية الثورية التي يلتزمها . بدون هذه النظرية يكون الحزب مجرد تجمع يتحرك بالعفوية أو بالتجربة ، ولا يمكن ان يكون القوة القادرة على التحكم بالاحداث . ان النظرية الثورية معناها الرؤية الواضحة والنهج العلمي في فهم وتحليل الاحداث والظواهر ، وبالتالي القيادة .

والنظرية الثورية التي تطرح كل قضايا الانسان والعصر بشكل علمي وثوري هي الماركسية . فالماركسية تمثل في تاريخ الجهد الانساني لاكتساب المعرفة محاولة فيدة في فهم الطبيعة والحياة والمجتمع والتاريخ . فقد طرحت الماركسية نظرية تحلل وتفسر الطبيعة وحركتها والقوانين التي تتحكم بهــذه الحركة من خلال نهج مادي علمي محسوس ( المادية الديالكتمكمة ) ، يعمد عن الاوهام والخرافات الذاتية ، والاستخراجيات اللفظية او المنطقية المجردة ،ثم طبقت النهج ذاته - المادي العلمي المحسوس-على دراسة المجتمع ، وحركة المجتمع ، وسير التاريخ ( المادية التاريخية ) ، ووقفت بشكل خاص امام بنية المجتمع الرأسمالي الحديث وتركيبه وتناقضاته وحركته (نظرية فائض القيمة والاشتراكية العلمية ) . ومن خلال ذلك كله قدمت الماركسمة نهجأ علميا جدليا ارتقى بدراسة التاريخ والمجتمع والظواهر

السياسية الى مستوى العلم . وكما أن العلوم الطبيعية هي وسيلة الانسان للتحكم بظواهر الطبيعة وتسخيرها لمصلحته ، كذالك فان المار كسية هي العلم الذي عكن الانسان من فهم سير المجتمعات والتاريخ والقدرة على تسييرها والتأثير بها . وقد اكمـــل لنين جهود ماركس العامية بتطبيقه النهج الماركسي ذاته على دراسة الرأسمالية في تطورها نحو مرحلة التمركز والاحتكار والاستعمار، مفسراً بذلك كافة الظواهر والاحداث السياسية التي رافقت بداية القرن العشرين ، كا انه استطاع بالاستناد الى الماركسية ، والنهج العلمي الاشتراكي ، ان يقود بنجاح اول ثورة اشتراكية في التاريخ ويرسم استراتيجيتها ويواجه مشكلاتها ويحدد معالم رأس التنظيم الثوري الذي قادها في طريق النصر . وبذلـــك أعطى لينين النظرية الماركسية تطبيقاته العصرية الثورية ، الحقبة من تاريخ الانسانية . وقد اجتازت هذه النظرية ، مثل كل النظريات العلمية الأخرى ، اختبار صحتها على أرض الواقع والمهارسة ، فاكتسبت بالتالي ، خلال هذا القرن ، كافة مقوماتها كعلم . ان الاختبار النهائي لاية نظرية من النظريات أو قانون من القوانين هو مجيء التجربة متطابقة مع النظرية والقوانين. وهذا ما حدث بالنسبة للماركسية . ان ثورة اكتوبر ، وثورة المالمي ، قام أساساً استناداً على هذه النظرية . يقابل هـذه الصورة تعثر وتبلبل وانهيار كافة المحاولات الثورية التي إلم تستند

إلى هذه الرؤية وهذه النظرية وهذا الدليل. إذ انه ليس من باب الصدفة نجاح وثبات ثورة اكتوبر والصين وكوبا وكوريا الشهالية وفيتنام ودول اوروبا الاشتراكية ، في الصمود في وجه الامبريالية ونجاحها في تجاوز او بداية تجاوز حالة التخلف مقابل ما يشبه الشلل والتعثر التي تعيشها بلدان العالم الثالث ، الملتزمة علمياً بالنظرية الاشتراكية العلمية كدليل لها في رسم كافة سياساتها وتحديد براجها ،

ان الماركسية كسلاح نظري ثوري رهن بكيفية فهمها من ناحية وبصحة تطبيقها على واقع معين ومرحلة معينة من ناحية اخرى . ان جوهر الماركسية هو النهج الذي تمشدله في رؤية الامور وتحليلها وتحديد اتجاه حركتها . وبالتالي فان الفهم الثوري للماركسية هو فهمها كدليل للعمل وليس كعقيدة ثابتة جامدة . ان لينين وماوتسي تونغ ، وقبلها ماركس وانجاز ، سجاوا في أكثر من مناسبة ضرورة النظر للماركسية كدليك للعمل وليس كعقيدة جامدة .

ان جوهر النظرة الماركسية للمجتمع البشري انه في حركة متصلة ، وتغيير متصل، وبالتالي فان أي تحليل قدمته الماركسية لمرحلة معينة وواقع معين ، لا يمكن ان يبقى هو التحليل ذاته لم حلة أخرى ولواقع جديد ينشأ باستمرار عن الواقع القديم .

ان الثابت في الماركسية هو نهجها العلمي الجدلي في رؤية الامور وهي في حالة الحركة والتغيير المتصل ، وان همذا المنهج هو الماركسية وهو جوهرها ، وهو السلاح النظري الثوري الذي يمكننا من رؤية الامور علمياً وهي في حسالة الحركة والتطور والتبدل المستمر . ان الرأسمالية المعاصرة ليست هي الرأسمالية ذاتها في عصر ماركس ، دون أي تبديل أو تغيير ، وان التكوين الطبقي في مجتمع متخلف ليس التكوين الطبقي ذاته في مجتمع صناعي وان الظاهرة القومية التي حاولت البرجوازية الاوروبية استغلالها لخدمة مصالحها ، ليست الظاهرة القومية نفسها في البلدان المتخلفة ، حيث تكتسب القومية هنا مضمونا ثورياً باعتبارها الاطار الذي يعبىء الشعوب المستعبدة ضد الاستعبار أعلى مراحل الرأسمالية .

ان فهم الماركسية بشكل يكننا من استيعاب هذه الفوارق ومن الافادة من الثروة النظرية التي قدمتها ثورات هذا القرن ومن الافادة ايضاً من كافة الجهود النظرية التي انطلقت من اعتاد الماركسية وعملت على اغنائها بدلاً من ان تقف وتتحجر عند حدودها ، ان مثل هذا الفهم للماركسية هو في واقع الأمر الفهم العلمي الماركسي لهذه النظرية . وعكس ذلك كل موقف ينظر للماركسية كعقيدة ثابتة .

ان النظرية في المفهوم الماركسي هي باستمرار على علاقـــة جدلية متصلة مع الواقع والمهارسة . وكونهــا على علاقة جدلية مع المهارسة معناه انها في حالة نمو وارتقاء وتعديل وليس في حالة جامدة .

ان اخطر ما يواجهنا في التزامنا بالنظرية الماركسة هو فهمها بشكل مثالي ميكانيكي يفقدها قدرتها على تفسير الواقع الحي . أن الفائدة التي نحصل عليها من قراءة وفهم ما كتب ماركس ولينين هي فائدة محدوة بجــدود المعارف التي تطرحها هذه الكتابات . اما الفائدة الحقيقية فهي التي تحصل عندم\_ا غتلك من استيعابنا العميق لهذه الكتابات النهج الذي تطرحه الماركسية – اللينينية في فهم وتفسير ومواجهـــة قضايا المجتمع والتاريخ والعمل الثوري . ان الماركسية كأداة في التحليل و كدليل للعمل هي السلاح الذي يستهدف من امتلاك النظرية . وعلى هذا الاساس فان الالتزام بالماركسية - اللينينية لا يقدم وتطبيقها في فهم الواقع واستخراج استراتيجية العمل التي تحدد طبيعة المرحلة وطبيعة المعركة وتحديد القوى المتصارعـــة ، ورؤية حركة هذا الصراع ، والاحاطة بالظروف الموضوعية التي نتحرك من خلالها. بهدا فقط ، اي تطبيق الماركسية -اللينينية على الواقع الذي نعيشه والمعركة التي نخوضها ، يصبح التزامنا بالنظرية الماركسمة - اللبنينمة التزاما له معناه وله ترجماته ونتائجه . اننا نخطىء كثيراً اذا توهمنا ان مجرد اعلاننا الالتزام بالنظرية الماركسية - اللينينية سيشكل عصا سحرية

تشق لنا طريق النصر . فبقدر ما هنالك من امثلة على ما مثلته الماركسية – اللينينية بالنسبة لبعض الثورات ، كثورة الصين وفيتنام مثلاً هنالك بالمقابل امثلة لم يؤد بها الالتزام بالماركسية باللينينية إلى أي شيء . ان الاحزاب الشيوعية العربية الملتزمة شكلا ولفظا بالماركسية – اللينينية لم تستطع قيادة الثورة في وطننا لان التزامها كان التزاماً لفظياً ، او لانها فهمت النظرية بشكل جامد متحجر أو لانها لم تستطع تطبيق هيذا السلاح النظري على الواقع الذي نعيشه بحيث تستخرج بواسطته الرؤية الواضحة للمعركة والاستراتيجية السليمة لقيادتها .

ان التزامنا بالنظرية الاشتراكية العلمية يكون مجرد فذلكة لفظية ، ومجرد وهم وهروب من الواقع ، ما لم يمن هذا الالتزام استيعاباً ناضجاً لهذه النظرية من قبل كوادرنا القيادية بالدرجة الاولى وقواهدنا الحزبية بشكل عام .ان هذا الاستيعاب لا يكن ان يتم دون جهد دراسي كبير لا بد من بذله لفترة طويلة من الوقت ، هذا من ناحية ، اما من ناحية ثانية ، فان قيمة هذا الالتزام تتوقف على طبيعة فهمنا لهذه النظرية كأداة تحليل ونهج في تناول قضايا العمل الثوري ودليل للعمل وليس كنظرية جامدة . ان امتلاك النهج الماركسي – اللينيني يجب ان يكون عاية هذا الجهد وغاية هذه الدراسة ، ومن ناحية ثالثة ، فان هيمة التزامنا بالماركسية – اللينينية في نهاية الامر هي تطبيق هذا النهج على واقع معركتنا بقصد استخراج استراتيجية الثورة هذا النهج على واقع معركتنا بقصد استخراج استراتيجية الثورة

وتكتيكها. وما لم نصل بالتزامنا للماركسية اللينينية الى هذا المستوى فانه سيبقى التزام مثقفين بنظرية تفيدهم في النقاس وليس التزام حزب ثوري بنظرية تشق له طريق الرؤية الواضحة للمعركة. واخيراً ، فان الفائدة النهائية من ذلك كله رهن بالجهود الكبيرة التي لا بد من بذلها لتطبيق هذه الاستراتيجية بشكل سليم حق لا تبقى مجرد مخططات لا ترى النور.

ان مثل هذا الالتزام ، بهذه المعاني وهذه النتائج ، هو الذي سمهد لانتشار الفكر الثوري اليساري بين جماهير شعبنا ، وهو الذي يمكن لهـــذا الفكر من تخطى العراقيل التي تنتصب في طريقه . ان جماهير شعبنا لن تحدد موقفها من الفكر الاشتراكي العلمي على ضوء محاكمة نظرية مجردة لهذا الفكر . أن موقفهــــا بالنسبة لمعركتها ضد اعدائها ومستغليها . وعندما يستطيع هذا الفكر ان يجعل من الساحة الفلسطينية - العربية ساحة حرب تحربر شعبية صاعدة تهز الوجود الاسرائيلي - الصهيوني -الامبريالي – الرجعي في وطننا ، على نمط مـــا هو حاصل في فيتنام ، فان الجماهير ستدرك ان هـــذه النظرية كانت أقوى أسلحتها في حربها صد اعدائها . وبهذا تتلاشي كافــةالعراقيل ، الموضوعية والمتوهمة ، التي تنتصب في وجه هذه النظرية الآن .

ان الفكر السائد الآن بين جماهيرنا هو الفكر اليميني بحكم سيادة الرجعية والاستعبار . كما ان فشل الاحزاب الشيوعية

ومواقفها من قضايا الجاهير – كقضية الوحدة والقومية واسرائيل ادى إلى تشابك في اذهان الجاهير بين هذه المواقف والفكر الماركسي. يضاف لذلك كله محاولات الرجعية والاستعار المتصلة لتشويه هذا الفكر ، واظهاره بمظهر المعادي لقوميتهم وتراثهم ، واخيراً هناك الصورة المشوهة عن هدذا الفكر الني تقدمها المراهقة اليسارية الفجة التي تتحدث عن هدذا الفكر بلغة لا تفهمها الجاهير حيث تبدو وكأنها غريبة عنهم وعن تناول قضاياهم الملحة ، غير ان النتائج الايجابية التي سيفرزها الفهم والتطبيق السليم للماركسية – اللينينية ستكون كفيلة لهذا الفكر بأن يشق طريقه في وطننا بحيث نستطيع ان نبني عليه حياتنا الجديدة وفهمنا العلمي للحياة ، وقيمنا العصرية الحديثة .

بهذا المحتوى تتبنى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظرية الماركسية – اللينينية كخط استراتيجي اساسي لبناء الحزب الثوري بناء نظريا صلباً يوحـد فكرها ورؤيتها للمعركة ويمكنها من تعبئة الجماهير لتصب جهودها باتجاه موحد يخلق منها القوة الصلبة القادرة على تحقيق الانتصار.

### البنية الطبقية للحزب الثوري

لا يكفي ان نضمن البنية النظرية الثورية للحزب. انهذه البنية يجب ان تكون متطابقة مع البنية الطبقية. ان الحزب

الثوري في الساحة الفلسطينية هو حزب طبقات الثورة: العمال والفلاحون بالدرجة الأولى. وعندما يكون أساس بنية الحزب من هذه الطبقات فعلاً ، عندها نضمن صلابة هذا الحزب وصحوده وقدراته الثورية ، وصحة مواقفه . اما اذا كانت بنية الحزب وبنية كوادره الاساسية من الطبقة البرجوازيه الصغيرة ، فان هذا الحزب ، بغض النظر عن التزامه بالاشتراكية العلمية سيعكس مواصفات هذه الطبقة بتذبذبها وترددها وميوعية مواقفها وامكانية تراخيها وعدم صمودها أمام التحديات .

ان اساس الاطمئنان الحقيقي لثورية التنظيم هو الاستيعاب العميق للاشتراكية العلمية والالتزام بها أولاً ، وكون بنيسة الحزب من العمال والفلاحين بالدرجة الأولى ثانياً .

ان مثل هذه البنية الطبقية للحزب لا يمكن ان تتم بشكل عفوي . وانها تتطلب الرؤية الواضحة والجهد الهسادف المتجه وفق هذه الرؤية . ان العفوية التنظيمية ستؤدي عملياً إلى طغيان البرجوازية الصغيرة بحكم فعالية هذه الطبقة واقبالها على العمل السياسي في هذه المرحلة مقابل ضعف وعدم فعاليسة العمال والفلاحين وعدم تباور وعيهم السياسي والطبقى .

ان التنظيم السياسي للجبهة الشعبية حالياً يطابق تماماً البنية الطبقية السكادحة والمسحوقة التي تشكل الضهان المادي الموضوعي لثورية التنظيم وصلابته وقدرته على الاستمرار بالثورة . ان التنظيم السياسي للجبهة يشكل ، اجمالاً ، امتداداً عقوياً لتنظيم حركة القوميين العرب ، وبالتالي تغلب عليه بنيه البرجوازية

الصغيره وستكون نتيجة الاستمرار بالنمو العفوي دون جهد مخطط، بقاء تنظيمنا اساساً في عمان والمدن مع بعض الامتدادات الفرعية في الريف والمخيات.

ان برامجنا التنظيمية بجب ان تستهدف وضع اكفأ عناصرنا القيادية في المخمات والقرى . ولا بد من عملية مسح شاملة للريف والمخمات ثم التركيز الشديد في هـنه المناطق. كذلك يجب التقاط العناصر الشابة والناهضة في هذه الأماكن وبناؤها نظرياً وتنظيمياً ، بناء صلباً مجيث تصبح غالبية كوادرنا القيادية ذات انتاء طبقي ثوري . ان وجود المئات من الاعضاء والكوادر في المدن في الوقت الذي لا تقوم فيه اية صلة بيننا وبين كثير من القرى وبعض المخيات وأماكن التجمعات العمالية ، مهما كانت هذه التجمعات قليلة ، دليــل على استمرار العفوية في نمونا التنظيمي ، ودليل كذلك على عدم رؤيتنا الثورية الواضحــة للامور ، ودليل ، اخيراً ، على عدم وجود مخططات ثورية فعالة موجهة تنبثق من هذه الرؤية انهذه المئات من الاعضاء والكوادر يجب انتنتشر بفعالية -وفق مخطط منظم -لتغزو اماكن التجمعات الثورية الحقيقية بحيث نجد انفسنا بعد فترة امام تنظيم سياسي صلب قوامه الفقراء والكادحين والمسحوقين المصممين على الثورة والاستمرار بها والصمود أمام كافة التحديات. بهذا يمكن ان نطمئن لثورية تنظيمنا ، وبهذا يصبح التنظيم السياسي سندأ حقيقياً للقتال يوفر له متطلباته من الثوار المقاتلين ، ويشكل هماية حقيقية له ، ويلتجم معه التجاماً كامسلاً . ان التنظيم السياسي المستند الى البرجوازية الصغيرة والمثقفين ، والذي لا تقتد جذوره الى القرى والخيات والأحياء الفقيرة من المدن ، لا يكن ان يوفر للقتال متطلباته من الرجال ، ولا يشكل سندا حاميا للمقاتلين . ليس هذا فحسب ، بل قد يصبح هذا التنظيم السياسي ، في واقع الامر ، عبئاً على القتال يستهدف من وراء علاقته بالكفاح المسلح الحصول على الامتيازات المعنوية والشكليات والمواقع القيادية الفوقية بالاضافة الى زج الكفاح المسلح في ظاهرة الصراعات والتناقضات الشخصية والتكتيكية المسترة أحياناً وراء صراعات كلامية لا علاقة لها بقضايا المتقرة أحياناً وراء صراعات كلامية لا علاقة لها بقضايا القتال الحقيقية .

إننا لا نقصد بطبيعة الحال أن يكون تنظيمنا السياسي مغلقاً في وجه البرجوازية الصغيرة ، وانما نعني ان تكون المادة الأساسية للتنظيم من العمال والفلاحين الفقراء حتى نضمن للتنظيم صلابته وصموده وانضباطه وتوجهه العلمي الواعي للمعركة وقضايا القتال . وفي هذه الحالة يستطيع هذا التنظيم ان يعبى ويجند ضمن صفوفه القطاعات الثورية من البرجوازية الصغيرة ، دون ان يقم ضحية ترددها وتذبذها وميوعتها وقصر نفسها .

ان المثقفين الثوريين مادة اساسية وضرورية لبناء الحزب وللثورة . والفكر الاشتراكي الحديث في تحديده لقوى الثورة في البلدان المتخلفة يمدد العمال والفلاحين والجنود والمثقفين

الثوريين . فالمثقفور في هم الذين يوفرون للثورة الرؤية الواضحة ، وهم يطبيعة الحال المادة التي من خلالها ينتقل الوعي السياسي الي الطبقات الكادحة وكذلك يوفر القدرة على الادارة وتنظيم الأمور والتخطيط لمختلف جوانب العمل . وبالتالي فـان وجود المثقفين الثوريين والتحامهم في بنية الحزب امر اساسى . ولكن دور المثقفين في بناء الحزب وخدمة الثورة رهن بالتحـــامهم الحقيقي مع الجماهير والمقاتلين والعمل الثوري ، واكتسابهم من خلال المهارسة القدرة على الصمود والثقافة المرتبطة بقضايا العمل. ان وجود المثقفين بالحزب بمعزل عن الممارسة وعن الجماهير والقتال، قد يعرض الحزب لظاهرة الثرثرة المتناقضة مع قضايا العمل الحقيقية . ان عيش المثقفين بين الجماهير المسحوقة والمقاتلين ، واستعدادهم للتعلم منهم بقدر ما يعلموهم ، وقدرتهم على مشار كتهم ظروف حياتهم نفسها ، وتواضعهم العلمي ، واقامتهم علاقــات رفاقية معالمقاتلين والفقراء وتجنب العلاقات الفوقية والامتيازات المادية والمعنوية ، هو الطريق لتأدية المثقفين لدورهم في الثورة . ان عدم مراعاة او عدم ممارسة هذه الأمور ، سيفقد المثقفينكل قدرة على الفعل الثوري . فالمقاتل الثوري ليس مستعداً لاقامة علاقات فوقية مع اي انسان . ان من اهداف الشورة المساواة وكرامة الانسان ، والتعاون والعلاقات الرفاقية الانسانية ،ومن المفروض في التنظيم الذي يعد نفسه لقيادة الثورة ، أن يجسد هذه الصورة داخل صفوفه .

ان خطنا الاستراتيجي الثاني في بناء الحزب الثوري هو ان تكون مادة الحزب من العال والفلاحين والكادحين والمثقفين الثوريين . وبطبيعة الحال لا يكفي تسجيل هذا الحيط حتى نضمن تحقيق هذه الصورة . ان جهداً شاقاً وطويلا ينتظرنا حق زنجح في هذا الاتجاه . وعندما يصبح تنظمينافعلا تنظيماً من العال والفلاحين الفقراء والكادحين عندما يصبح تنظيمنا فعلاهو تنظيم المخيات والقرى والاحياء الفقيرة من المدن عندها يمكن الاطمئنان الى أننا أوجدنا التنظيم الصلب الذي يمد الثورة بمتطلباتها ويوفر لها الحاية والقدرة على الاستمرار والصمود .

## الحزب والجماهير

ان الحزب هو قيادة الجماهير و وبالتالي فان أعضاء الحزب و كوادره يجب ان تكون من العناصر الواعية والمتحمسة العمل والمستعدة التضحية والانضباط والتقيد بالنظام ومبادىء التنظيم و إن الحزب يجب أن يحرص على ان يكون أعضاؤه اجهالا قدوة وطليعة في الوعي والنشاط والتضحية والانضباط واذا فقد الحزب وأعضاؤه هذه المواصفات وفانه يفقد تلقائيا دوره كننظيم سياسي ثوري ولكن بقدر ما يجب ان يحرص الحزب الثوري على ان يكون تنظيم العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة والمتقيدة بالنظام وفائه يجب ان يحرص في الوقت نفسه على ان يكون تنظيما من أجل الجماهير وينبثق منها ويعيش بينها ويقاتل من أجل قضاياها ويستند اليها ويحقق أهدافه بينها ويعقل أو يقاتل من أجل قضاياها ويستند اليها ويحقق أهدافه

من خلالها وبها ومن اجل مصلحتها .

يقول ماوتسي تونغ في مقاله « حول بعض المسائل الخاصة باساليب القيادة » ما يلي :

و اذا كانت الجماعة القيادية تعمل وحدها بحياس دون ان تجمع بين حماسها وحياس الجماهير الغفيرة، فان حماسها سوف يتلاشى في جهود عابثة تبذلها قلة من الناس ، أميا اذا كانت الجماهير الغفيرة متحمسة دون ان تجد جماعة قيادية قوية تنظم جهودها بصورة ملائمة ، فان هذا الحماس لا يكن ان يحدوم ولا يكن ان يتجه الاتجاه الصحيح او يرتفع إلى مستوى أعلى » (۱).

سيكون مفيداً جداً بالنسبة لنا ان نتذكر دائما هذا الكلام في عملنا ، فمن خلال فهم العلاقة الجدلية بين الحزب والجماهير ، نستطيعان نفهم بشكل سليم دور الحزب من احية ودور الجماهير من ناحية أخرى .

إن الخط الجماهيري هو خطنا الاستراتيجي الثالث في بناء الجبهة الشعبية .

وحتى ننجح في بناء الجبهة الشعبية كتنظيم للجماهير، يجب أن تتعمق في رؤوس أعضاء التنظيم الغاية وراء كل عمل سياسي ثوري. ان الغاية النهائية وراء عملنا هي الجماهير: حرية الجماهير،

١ – مارتسي توقع ، « حول بعض المسائل الخــاصة باساليب القيادة » المؤلفات المختارة ـ المجلد الثالث ، دار النشر باللغات الاجنبية ، ( الطبعــة الانجليزية ) ، بحين ، ١٩٦٥ ، ص ١١٨ .

كرامة الجماهير، حياة الجماهير، تأمين حاجاتها وضمان مستقبلها.
ان بقاء هذه الغاية ماثلة في أذهاننا، وتعميق وعي الأعضاء بها، والتذكير دائماً باهميتها، هو الذي يساعدنا على التوجه دائما الاتجاه الصحيح في عملنا، وهو الذي يحدد مقياس تقييمنا لعملنا وكوادرنا وقياداتنا وفروع عملنا. وهو الذي يحمينا من أخطار الانغلاق، والانعزال والبيروقراطية، والفوقية والانتهازية، والانشغال بالجزئيات الداخلية وهو الذي يحدد طبيعة نشاطاتنا واتجاه فعالياتنا.

ان تنظیمنا أحیانا ، او بعض فروعه و مجالاته ، محصر نفسه في نشاطات داخلیة بحتة – اجتاعات و تثقیف و مناقشات و انتقادات ، الخ – و في ظل غیاب قضیة جماهیریة یتوجه التنظیم لها ، و في ظل عزلة یعیشها التنظیم عن الجیاهیر و مشکلاتها و قضایاها ، تصبح حیاة التنظیم مغلقة منعزلة لا تلبث ان تغرق في مشکلات التنظیم و تناقضاته الجزئیة ، فیفقد التنظیم کل قدرة علی الفعل الثوری ،

ان التوجه دائماً للجهاهير، وتناول قضاياها والعمل من أجلها، ومساعدتها في فهم مشكلاتها وتحليلها واتخاذ موقف منها، ومساعدتها في تنظيم نفسها، وقيادتها للعمل في مواجهة مشكلاتها، هو أولى مههاتنا، وهو الغاية من وجودنا، وهسوطريقنا الوحيد لتجميع القوة الثورية القادرة على تحقيق اهدافنا. بدون هذا المناخ، وهذا الوعي، وهسذا التوجه، نقع في

دائرة الانفلاق والانعزال. وهذا معناه اولا طغيان المشكلات الثانوية للتنظيم نفسه ، ومعناه ثانياً قدرة القوى المعادية على محاصرته وضربه.

إن مدى نجاحنا في تجسيد الخط الجماهيري يشكل مقياساً أساسياً من مقاييس ثورية الأعضاء وفروع التنظيم وبالتمالي التنظيم السياسي ككل.

ان العضو الذي يقم أحسن العلاقات مع الجماهير المحيطة به، والذي يفتش عن أية خدمة يكن ان يقدمها لها ، والذي يكون بالنسبة للناس المحلطين به عنصر توعمة وعون، هو العضوالثوري. ولا مجال للعضو الذي يسيء للجهاهير او ينعزل عنها ان يدعى الثورية . أن فرع التنظم الذي يقم الندوات السياسية ،ويتفاعل مع الجماهير في المشكلات والقضايا التي تواجهها ، ويضع امكانياته في خدمتها سواء كان ذلك عن طريق فتحمدرسة لمكافحة الأممة ، او مساعدتها في جني الحصاد ، او ارشادها نحو تأسيس تعاونية ، او قيادتها للمطالبة بمشروع مياه او كهرباء او شق طريق ، هــو فرع ناجح في تجسيد الخط الجماهيري . وبالمقابل لا يمكن ان يدعى النجاح أو الثورة أي فرع للتنظيم منغلق على نفسه البحصر كل وقته وجهده في حياته التنظيمية الداخلية ، ولا يحس بالجماهير ولا تحس هي بوجوده .

ان الحزب الذي يعبى، للثورة كل رجـــل وكل امرأة وكل عامل ، وكل فلاح ، وكل طالب، وكل شاب، ويوجههم باستمرار

نحو المعركة والثورة ، ويقودهم في مختلف نشاطاتهم السياسية والجماهيرية ، والحزب الذي تحبط تنظيمه الأساسي اتحـــادات للطلاب والعمال والفلاحين ومنظمات للنساء والشماب والأشمال ع هو التنظيم السياسي الجاهيري الثوري. ولا مجال لادعاء الثورية بالنسبة لحزب منفلق على نفسه يعيش في واد غير وادى الجاهير. ان مثل هذه الصورة بطبيعة الحال لا تتحقق في وقت قصير، كا ان عملية تعبئة الجماهير يجب انتسير ضمن السرعة التي يستطيع من خلالها التنظيم أن يجعل عملية التعبئة ،عملية وأعية ومنضبطة ، غير عفوية وغير فوضوية . غير أن المهم أن نبقى متوجهين مثل هذا التوجه ؛ نسير باتجاهه بخطوات ثابتة ومتصلة ومتينــــة ؛ مدركين بعمق ان الغاية الأساسية والنهائية لوجودنا هي الجهاهير واننا بخير طالما ان الجهاهير معنا ، وطالما ان جسوراً ايجابســـة عدیدة تربط بیننا وبین الجهاهیر ، وان أی انعزال او انفضاض للجهاهير من حولنا يجب ان يشكل انذاراً واشارة خطر تفرض علينا القيام بعملية مراجعة نقدية لمواقفنا واساليبنا .

ان قيادة الحزب للجهاهير ليست بالمهمة البسيطة . لا يكفي ان تتوفر النية ، ولا يكفي ان يؤكد الحزب على أهمية الخط الجهاهيري حتى تتأكد في الواقع قيادته للجهاهير. ان قدرة الحزب على تحليل المواقف، والشعارات التي يطرحها، وطبيعة المشكلات الجماهيرية التي يلتقطها ، والاسلوب الذي يطرح به كل هسذه القضايا ، وغط العلاقات التي يقيمها مع الناس ، والصيغ التعبوية

والتنظيمية التي يعمل وفقها ، كل هذه العوامل هي التي تحدد نجاح الحزب او فشله في قيادة الجماهير . ان الحزب لن يستطيع ان يقود الجماهير إذا طرح القضايا غير النابعة من وسطها ، أو طرحها بطريقة لا تفهمها الجماهير ، او تخلف عن طرح بعض القضايا أو تلكأ في طرحها .

يقول ماوتسي تونغ في مقالة حول «الجبهة المتحدة في العمل الثقافي » ما يلي :

الماهير المنا أن نرتبطبالجماهير فلا بد ان نعمل وفق حاجاتها ورغباتها . فكل ما نقوم به لاجل مصلحة الجماهير من عمل لا بد ان ينبعث عن حاجة الجماهير ذاتها الا عن رغباتنا الشخصية الطيبة . واننا لنجد الجماهير في كثير من الأحيان تحتاج موضوعيا الل إجراء إصلاح معين ولكنها لا تعي هذه الحاجة ولاتصم على اجراء الاصلاح ولا ترغب فيه وفي مثل هذه الحال علينا أن نتحلى بالصبر وننتظر ريثا تعي معظم الجماهير بعد ان نبذل بجهودات في نشر الوعي بينها ويصح عزمها على الاصلاح ولا وترغب فيه وحينئذ فقط نستطيع ان نقدم على الاصلاح وإلا فسننفصل عن الجماهير ، وهكذا فان كل عمل يستدعي مشاركة الجماهير سيتحول الى مجرد شكل يؤول امره الى الاخفاق إذا لم تشارك فيه عن وعي وبحض ارادتها . . . وهناك مبدآن يجب مراعاتهما :

أولاً : يجب انتكون هناك حاجة الجماهير الفعلية ، وليست حاجة وهمية نتخيلها نحن ،

ثانياً: لا بد من وجود إرادة جماهيرية ، فالجماهير هي التي تصمم وليس نحن للذين ننوب عنها في التصميم . ، (١) وبقدر ما يجب ان نتجنب مرض التسرع او الانتهازية اليسارية في قيادة الجماهير ، كذلك يجب ان نتجنب مرض التخلف والتلكؤ أى الانتهازية اليمينية .

وحول هذا الموضوع يقول مساوتسي تونغ في « حديث إلى أعضاء هيئة تحرير جريدة شانسي — سوييوان » ما يلي :

« اذا عزمنا على شن هجوم قبل ان تعي الجماهير ضرورة الهجوم كان ذلك مفامرة ، واذا جررنا الجماهير عنوة الى امر يخالف رعبتها فشلنا حتماً، وإذا أرادت الجماهير التقدم فامتنعنا نحن ، كان ذلك انتهازية عينية . » (٢)

ان تأكيدنا على الخط الجمها هيري وعلى الدور الأساسي للجماهير لا يجوز ان يفهم فهما مثاليا خاطئا بحيث يتحول إلى نظرة تقديس عاطفية للجماهير تحجب الرؤية الموضوعية للأمور، وتؤدي الى الانقياد العفوي وراء الجماهير بدلا من الإلتحهام

<sup>(</sup>١) ماوتسي تونغ، « الجبهة المتحدة في العمل الثقافي » المؤلفات المختارة المجلد الثالث ، دار النشر باللغات الاجنبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ، م ١٩٦٥ ، ص ٢٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) ماوتسي تونغ ، « حديث الى اعضاء هيئة تحرير جريدة شانسي - سوييوان » المؤلفات المختارة ـ المجلد الرابع ، دار النشر باللغات الاجتبيــة
 ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ، ۱۹۲۱ ، ص ۲٤۳ .

معها بهدف قيادتها .

ان جماهيرنا ، مثلهامثل جماهير بقية البلدان المتخلفة ، هي ضحية كثير من المفاهيم البالية ، والارتباطات القبلية المشائرية والطائفية والعادات والتقاليد الفاسدة والفوضوية والبعيدة عن روح العصر وبمثل هذا الوضع لا تستطيع جماهيرنا ان تكون القوة القادرة على تحقيق الانتصار على العدو الذي حددناه . ان اقبال هذه الجماهير ، على الانتظام أو الالتفاف حول الحزب ، دون ان يرافق عملية الانتظام والالتفاف هذه ، جهود توعية سياسية ثورية وتوعية تنظيمية مسلكية ، فان النتيجة تكون نقل كل امراض الواقع إلى التنظيم .وهذا خطأ كبير ، ان الحزب الثوري هو المدرسة التي تتعلم فيها الجماهير وتغير الكثير من عاداتها وتقاليدها ومفاهيمها ، فتستبدل كل ما هو بال وعتيق عداتها وتقاليدها ومفاهيمها ، فتستبدل كل ما هو بال وعتيق عداي وحديث وثوري .

هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، فان جماهيرنا السكادحة ، بحكم أوضاعها الحياتية المادية ، وبحكم معاناتها لعملية الاستغلال والاذلال التي تمارسها القوى المضادة للثورة ، تشكل دون شك، وفي المدى الاستراتيجي ، الحماية الحقيقية للثورة من كل تذبذب أو ضعف أو تخاذل ، ولكن ذلك لا يجوز ان يعني ان الجماهير هي دائماً على صواب في تقسدير المواقف السياسية التكتيكية وتحديد البرامج لها . إن الجماهير احياناً تمثل في مواقفها حالات انفعالية عاطفية غير علمية في حساباتها ، وغسير موضوعية في

تقديرها لكل الظروف ، وبالتالي فانه من الخطأ ان يساير الحزب حالة الجماهير دائمًا دون أي فعل أو تأثير . يجب ان يتذكر الحزب دائمًا خطورة « العفوية ، في العمل السياسي ، وان يدرك ان دوره هو ان يكون قيادة للجماهير وليس تابعًا لها ، والا فقد مبررات وجوده كتنظيم سياسي ثوري .

ان العلاقة بين الحزب والجماهير هي علاقة جدلية ، يعلمها ويتعلم منها ، يؤثر فيها ويتأثر بها ، هي التي تقدم له الوقائم وهو الذي يقدم لها ، على ضوء استيعابه وتحليله لهذه الوقائع التقدير السليم للموقف وبالتالي برامج العمل .

#### بناء الحزب المقاتل

ان استراتيجية الكفاح المسلح يجب ان تنعكس بطبيعة الحال على استرتيجية بناء الحزب بحيث يتم هذا البناء على ضوء مصلحة القتال ومتطلباته وبشكل يعكس نفسه على بنية الحزب والعلاقات داخل التنظيم وطبيعة تكويناته القيادية ، ومادته التثقيفية ، ونظامه الداخلي ،

ان الهدف السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية هو تحرير فلسطين. وهذا الهدف لا يمكن ان يتم إلا من خسلال الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية الطويلة الأمد. وإذا غابت هذه الحقيقة عن اذهاننا فان انحرافاً كبيراً سيحدث في عملنا الحزبي والسياسي. لن يكون هناك مجسال لبناء حركة وطنية فلسطينية جماهيرية إلا من خلال القتال ومن خلال إدراك الجماهير

ان مطالبتها بالانتظام والتعبئة والنشاط السياسي تستهدف تصعيد القتال - طريقها الوحيد نحو التحرير - كما انه بالمقابل لن يكون هناك تصعيد متواصل للقتال إلا من خدلل تعبئة الجماهير لتوفير متطلبات القتال وحمايته ومده بالصفوف المتتالية من المواطنين التي تضمن صموده واستمراره وتصعيد فعاليته. ان هذه العلاقة الجدلية المتلاحمة بين القتال والعمل السياسي هي التي تشكل الدليل السليم لعملنا.

ان ترجمة هذا الفهم للحركة الوطنية الفلسطينية بوجهيها المتشابكين والمتلاحمين – القتال والعمل السياسي – تعني على الصعيد التنظيمي تأكيد النقاط التالية :

١ – ان الجهاز العسكري الذي يخوض القتال يجب ان يبنى بناء سياسيا ناضجاً . وان حصر اهتامنا بعملية البناء العسكري بشكل ميكانيكي يحمل كثيراً من الأخطار . ان المقاتل الذي يحمل السلاح يجب ان يعرف لماذا يحمل السلاح وضد من يحمله ، ومن أجل من ؟ ان الرؤية السياسية السليمة للعلاقة مع الجماهير هي التي تحمي المقاتلين من أية اخطاء تؤدي إلى عزلتهم عن قوى الثورة ، وهي التي تغرس فيهم القدرة على الصمود وتجنبهم السياسات القصيرة النفس ، وهي التي توفر لهم الحماية من كل عمليات التخريب السياسي التي يمكن ان يقوم بها العدو ، وهي التي تحدد لهم خط علاقاتهم مع كل قوة تحمل السلاح ، وهي التي تجندهم في فترات معينة نحو نشاط جهاهيري السلاح ، وهي التي تجندهم في فترات معينة نحو نشاط جهاهيري

سياسي يفيدهم في القتال ويشد من أزرهم . ان المقاتل السياسي هو وحده الذي يستطيع الصمود في معركـــة طويلة قاسية كالمعركة التي يخوضها شعبنا اليوم .

ان اكتساب الجهاز المقتال للرؤية السياسية الثورية للامور هو الذي يضمن للقتال صموده واستمراره وعدم انحرافه .

٢ - ان الجهاز السياسي يجب ان يبنى بناء عسكرياً. ويجب انيبقى ماثلافي اذهانناان هذا الجهاز هوالاحتماطي للجهاز المقاتل ، منه نغرف باستمرار اعــداداً متتالية تنضم للجهاز العسكري وتبدأ القتال ، وإن أكبر انحراف يمكن إن يجدثهو ان يبنى التنظيم السياسي بشكل عفوي ، ودون ان يكون مثل هذا الهدف واضحاً تماماً فتكون النتىجة ان نجد أنفسنا أمام تنظيم يريد ان ينتفع معنوياً أو سياسياً من خلال ارتباطه الشكلي بالقتال دون ان يكون هذا الجهاز جزءاً لا يتجـزاً من الجهاز المقاتل. أن مثل هذا الانحراف يخلق تناقضاً كبيراً بين الجهاز المقاتل والجهاز السياسي بما يؤثر سلباً على مسيرة الثورة ويجعل من التنظيم السياسي الذي يستهدف من وراء ارتباطه بالقتال الحصول على هوية الانتساب للعمل الفدائبي وبدلة القتال، وكافة الشكليات الأخرى دون أن يكون مستعداً أستعداداً حقيقياً للألتحاق بالقتال ، يجعل من هذا التنظيم عقبة في طريق النمو الثوري ، ويجعل الحزب يعيش باستمرار حالة تناقض بين جهازه المقاتل وجهازه السياسي . ان التنظيم السياسي يجب ان يبنى للالتحاق المتواصل بالقتال . ويجب ان تكون مهمته الحماية العسكرية للقتسال ( المقاومة الشعبية ) وعيش أوضاع الجهاز المقاتل نفسها ، كا يجب ان تكون مهمته اليومية المتواصلة بنل الجهود المستمرة والمضنية لخدمة القتال والجهاز المقاتل . فبهذه الطريقة يبنى الحزب الموحد المقاتل ونمنع أي تناقض خطير بين العمل القتالي والعمل السياسي .

٣- ان قيادات الحزب يجب ان تكون بالتالي قيادات سياسية عسكرية تمتلك الوعي السياسي من ناحية والقدرة على قيادة القتال من ناحية ثانية . كا يجب بين وقت وآخر اجراء تبادل في المواقع القيادية بحيث يكون الكادر السياسي ملا بشكل ملموس بكل قضايا وأحوال المقاتلين والقتال فتاتي أحكامه مصيبة ويكون متفهما لكل مشكلات الممل في القطاع العسكري ، كما يكون الكادر العسكري ملماً بكل مشكلات الممل في القطاع العمل على الصعيد التنظيمي والسياسي .

إلى التثقيف الداخلي للعزب يجب ان يستهدف البناء السياسي والعسكري معاً. ويجب ان تكون الثقافة العسكرية بالنسبة للتنظيم السياسي امراً اساسياً كالثقافة السياسية وكذلك تكون الثقافة السياسية بالنسبة للجهاز المقاتسل بنفس اهمية الثقافة العسكرية . وان دورات الكوادر يجب ان تكون في الوقت نفسه دورات عسكرية وسياسية .

ان الجهد القيادي الاساسي يجب ان يتوجمه لقضايا القتال وحل معضلاته وتوفير متطلبات تصعيده وصموده واستمرار نموه. ان كل الجهود التنظيمية والسياسية والاعلامية والمالية يجب ان تكون مرتبطة بمصلحة القتال ومن اجل القتال وليس على حساب القتال ، وانه من المفروض ان يترجم ذلك نفسه على صعيد توزيع الكوادر وكافة برامج الحزب وموازناته وكل نمط فعاليته .

٣ – ان النظام الداخلي للحزب يجب ان يوضع على اساس تلاحم ووحدة الجهاز المقاتل والجهاز السياسي وعلى اساس وجود المقاتلين ووجود قضايا القتال في صلب حياة الحزب وكادره القيادي الاساسى .

ان الصورة التنظيمية التي نتجه نحوها هي صورة الحزب الواحد المقاتل ، قسم من اعضاء هذا الحزب يخوضون القتال ، وقسم اخر يستعد له ، وقسم ثالث يشكل المقاومة الشعبية التي تحمي القتال وتسنده وقسم رابع يعمل يومياً بين الجماهير يشرح لها قضايا القتال ، ويحركها لخدمته ، وقسم خامس يقوم بالمهات المالية والادارية والاعلامية التي تخدم القتال . كل هذه الأقسام والفروع هي تنظيم واحد تقوده مراتب قيادية واحدة هي المسؤولة في الوقت نفسه عن القتال والتنظيم والعمل السياسي بشكل مترابط موحد .

ان شعار کل مقاتل سیاسی و کل سیاسی مقاتل برسم امامنا

خطاً استراتيجياً اساسياً لبناء الحزب المقاتل المتطابق مع طبيعة رؤيتنا للحركة الوطنية الفلسطينية ، ورؤيتها لمعركة التحرير .

## الديمقر اطية المركزية اساس العلاقات داخل الحزب الثوري

ان الثوريين الذبن يلتقون حول نظرية ثورية واستراتيجية للعمل ويتجمعون في تنظيم سياسي للنضال من أجلها ، بحاجة إلى تحديد الطريقة التي ينظمون بها عملهم . مثلا ، كيف تتحدد قيادات التنظيم ؟ كيف تتبدل في حالة الضرورة لتبديلها ؟ كيف تقوم العلاقات بين مختلف المراتب القيادية ؟ ثم مــا هي العلاقات بين القيادة من جهة واعضاء التنظيم من ناحية ثانية ؟ كيف يواجه التنظيم مشكلاته وتناقضاته؟ كيف يحسم مواقفه السماسمة إذا كان هناك أكثر من وجهة نظرواحدة حول الموقف المطروح ؟ كيف يحافظ التنظيم على الانضباط ووحدة الحزب؟ كيف يجعل من الرابطة الحزبية الرابطة الأساسية لأعضاء التنظيم والتي تخضع لها اية روابط شخصية او عائلية ، او محلية ، أو تكتلية ؟ كيف يتمكن التنظيم من اكتشاف الكفاءات بين صفوفه واتاحة الفرص أمامها لتحمل المسؤوليات التي تتناسبمع كفاءاتها؟ وكيف يستطيع التنظيم ان يحافظ على الانضباط الحديدي الذي لا بد من توفره لنجاح الحزب في تنفيذ سياستـــه وبرامجه دون أن يكون هذا الانضباط على حساب كرامة العضو أو حقوقه او تفتح شخصيته ؟

ان تحديد الطريقة النظامية التي يواجه بها الحزب مختلف

هذه القضايا شرط اساسي لبناء الحزب الثوري وتنظيم أموره والحفاظ على وحدته وسرعة حركته وزيادة فعاليته وتماسكه . وبغير وضوح هذه الطريقة وتحديدها واستيعابها من قبل كل أعضاء التنظيم والتزامهم بها ' يعيش الحزب ' في مواجهته لمشكلات وقضاياه ' سلسلة من التعقيدات والتناقضات والتصرفات العفوية او الفردية ' التي تشله عن العمل ' وتمنعه من التصدي الثوري لقضية الجماهير الثورية التي قام في الأساس من أجلها .

ان الديمقراطية المركزية هي المبدأ الأساسي الذي قسامت عليه كافة الأحزاب الثورية التي قسادت ثورات هذا العصر وبالتالي فان صحة هذا المبدأ التنظيمي لا تقوم على سلامت من الوجهة النظرية فحسب ، بل تقوم بالاساس على صحة هذا المبدأ كا اثبتتها المهارسة وتجارب العمل الثوري .

ان الديمقراطية داخل الحزب تعني حق كل عضو في معرفة استراتيجية الحزب ومواقفة السياسية ومخططاته الرئيسية وحقه في مناقشة كل هذه القضايا وابداء رأيه فيها، والتعبير الحر الكامل عن آرائه في كل شيء حتى ولو كان رأيه خاطئاً . ان حق كل عضو في معرفة كل شيء ضمن حدود أمن الحزب، وحقه في مناقشة استراتيجية الحزب ومواقفة دون أي قيد، وحقه في النقد والوقوف امام الأخطاء ، يجب ان تكون حقوقاً مشروعة مصانة . هذا هو اول معنى من معانى الديمقراطية .

ان واجب القادة ان يصغوا للمقاتلين والأعضاء ، ويفكروا

جيداً بكل ما يقولونه ويعترفوا بصحة كل نقد علمي سليم يوجهونه للعميل ، ويستفيدوا بتواضع من كل رأي سديد ، ويحاولون تصحيح كل رأي خاطىء لدى الأعضاء عن طريق الحوار والنقاش والاقناع .

ان الثورة بحساجة الى حياسة الجميع ، وتدفق حيويتهم ، والافادة من كفاءاتهم ، وهذا لا يمكن ان يتم الا إذا شعر الأعضاء انهم أصحاب الثورة وهم حياتها من كل انحراف. وطريق ذلكهو حرية العضو في النقاش والحوار والنقد .

ان جماعية القيادة هي وجه ثان من وجوه الديمقراطية داخل التنظيم . فالقيادة الجهاعية هي السبق تكفل منع أي تسلط او أنحراف فردي ، وهي التي تكفل حداً معيناً من الحوار والنقاش ورؤية الأمورمن أكثرمن زاوية بحيث تجيء مواقف الحزب سليمة قدر الامكان . ومها كانت ثغرات القيادة الجهاعية فان علاج هده الثغرات يتمعن طريق التوزيع الواضح للمسؤو ليات والصلاحيات وليس عن طريق نسف مبدأ القيادة الجهاعية من أساسه . ان استناد الحزب الى عامود فقري قيادي يتكون من مجموعات متسلسلة من المراتب الجماعية القيادية التخطيطية والتنفيذية ، يوفر البناء الحزبي القادر على الصمودو تلقي الضربات ومنع الانحر افات قدر الامكان ، من كافة زواياها ، والتوصل بقدر الامكان الى أصح المواقف و الخططات .

والوجه الثالث للديمقراطية داخل التنظيم الثوري هـــوحق

الأعضاء في ابداء رأيهم في قيادتهم ومسؤوليهم وأعطائهم الثقة أو حجبها عنهم وبالتالي قدرتهم على تبديل قيادات الحزب إذا ثبت فشلها او عجزها او انحرافها او فهمها الخاطىء للمسؤولية وانعكاس هذا الفهم الخاطىء على غط علاقاتها بالاعضاء . ان القيادة التي لا تتمتع بثقة الأعضاء لا يمكن ان تكون قادرة على تعبئتهم مناحية وتوفير الانضباط الحديدي من ناحية ثانية وإشاعة جو الحاسة والنشاط من ناحية ثالثة . كما ان حق الأعضاء في تبديل قياداتهم هو الضابط الموضوعي لتصرفات القياديين وشعورهم بمسؤولية كل موقف يتخذونه او تصرف يقدمون عليه ، وحرصهم على تنمية موقف يتخذونه او تصرف يقدمون عليه ، وحرصهم على تنمية كفاءاتهم ليكونوا بمستوى المهات القيادية التي يتولونها .

ان محاولة تحديد الديمقراطية بهذه الوجوه الثلاثة ، رغسم أهميتها ، لا تفي في حقيقة الامر ، بالتوضيح الشامل والعميق بجوهر الديموقراطية وكافة قيمها ومعانيها وكل ترجماتها. ولا تفي كذلك بالتوضيح الكامل لأثر الديمقراطية وايجابياتها في بناء التنظيم وزيادة فعاليته .

ان التربية الديمقراطية الثورية المتصلة هي وحدها التي تضمن لنا تحقيق جوهرها وكافة ترجماتها وحتى كافة إيجابياتها . ولا بد من التأكيد على أن فهم المسؤولين أنفسهم لمعنى الديمقراطية وأهميتها وتجسيدهم لذلك ، لا يقل ، بل يفوق ، في أهميته ، فهم الأعضاء وممارستهم لها . هنا تصبح الديمقراطية مجموعة قيم ومقاييس وتقاليد في العمل تعكس نفسها على طابع العلاقيات داخل

التنظيم . هنا تصبح الديمقراطية رغبة حقيقية في التعرف على آراء الأعضاء ، والعيش بينهم ، وعدم الانعزال عنهـــم وعن مشكلاتهم ، وعقد الندوات والجلسات الجهاعية المفتوحة ، وإقامة العلاقات الرفاقية بين الجميم ، وتجنب العلاقـــات الفوقية ، والاشمئزاز من العلاقات البيروقراطية ، وعدم تحول المسؤولية إلى أي امتياز مادي ومعنوي ، وعدم ممارسة المسؤولية بشكل يسيء إلى كرامة الاعضاء ، وتخليص أنفسنا من كل العـــادات والتقاليد الموروثة من مجتمع الطبقات الذي نشأنا فيه ، وتأسيس علاقات الاحترام المتبادل والتقدير الموضوعي للكفاءات بدلاً من المجاملات وتقديس الأشخاص والاستزلام ، وسعية الأفق لدى المسؤولين بحيث لايضيقون ذرعاً منعملية الانتقاد ، بل يشجعونها ويعملون على تنمية الجرأة الأدبية لدى الأعضاء، وتنمية رجولتهم ومسلكيتهم الثورية

بهذا تصبح الديمقراطية نمط حياة انسانية ثورية داخل التنظيم قبل أن تكون مجموعة أنظمة ولوائح داخلية .

إن الديمقر اطية هي وجه واحد فقط من وجهي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات داخل التنظيم أي مبدأ الديمقر اطية المركزية . وبقدر تأكيدنا على الديمقر اطية لابد من تأكيدنا بنفس القوة على المركزية . ان فهم هذا المبدأ من جانب واحد يؤدي إلى أفدح الأخطار ويجبأن يكون واضحاً أن الديمقر اطية دون مركزية نتيجتها الفوضى التامة والتجنحات وفقدان الانضباط

وبالتالي شل الحزب وعدم قدرته على التحرك الموحد باتجاه تنفيذ مخططاته .

ان الحزب بحاجة إلى اتخاذ مواقف سياسية على ضوء تطور الأحداث وبحاجة إلى وضع مخططات يسير وفقها ، ووضح انظمة ولوائح تضبط سيره . وأثناء بحث هدذه الأمور ، من الطبيعي ان يكون هناك أكبر من وجهة نظر وأكثر من موقف وأكثر من رأي . ولا يستطيع الحزب ان يبقى الى الأبد يجادل حول هذه القضايا حتى تتم القناعة لدى الجميع بصحة موقف عدد . ان الحزب بعد فترة حوار معقولة حول قضاياه ومواقفه وبرامجه ، ضمن إطاراته القيادية الجماعية ، يحتاج الى اتخداد موقف ، واعتاد برنامج ، وتثبيت قرار . وهذا يتم عدادة وفق وجهة نظر الغالبية ، وقد لا يحوز الموقف المتخذ او القرار المتخذ على موافقة الجميع دون استناء .

ما هو الحل اذن؟ هل يبقى التنظيم مشلولا دون أي موقف بانتظار استمرار الحوار؟ هل يخرج كل عضو ليقول رأيه الخاص وفق فهمه الخاص للامور؟ ان ذلك معناه الفوضى والتجنح او الشلل . ان الديمقر اطية المركزية هي التي تقدم الحل. والحسل هو خضوع الأقلية لرأي الغالبية . بهذا يحافظ التنظيم على وحدته وقدرته على الحركة . ان لأية وجهة نظر داخل الحزب حقها الكامل في ان تطرح نفسها بحرية كاملة ضمن القنوات التنظيمية . ولكن بعد مناقشة وجهة النظر هذه واتخاذ الحزب (اي الغالبية)

هذا هو الوجه الأول لمفهوم المركزية ، والوجه الشــاني هو خضوع المراتب القيادية الفرعبة للمراتب القيادية الأعلى واعتبار القيادة المركزية للتنظيم الجهة الحاسمة في كافة القضايا الأساسة والتي يحق لها نقض كل مواقف او قرارات اية همئة قسادية دونها . ان عمل الحزب في أي مجال من المجالات او منطقة من المناطق او دائرة من الدوائر قد يؤثر على سير الحزب ككل ، وأي خطأ ترتكبه مرتبة قيادية معينة قد يؤثر على كل مصور الحزب او مستقبله ، وبالتالي فان الطريقة لضبط أمــور الحزب والحفاظ على وحدة وانسجام كافة مخططاته وفعاليته، ومنع أي خطأ كبير او انحراف تقع فيه فروع الحزب ودوائره ، هو حق القيادة المركزية في نقض أي قرار قد تتخذه مرتبة من المراتب القيادية التي تتفرع عنها . ان ذلك لا يعني بطبيعة الحال تدخل القيادة المركزية في كل عمل من أعمال الحزب ، انما يعني حقها في مثل هذا التدخل عندما يكون تقديرها ان تدخلها امر ضروري للمحافظة على مصلحة الممال.

والوجه الثالث لمفهوم المركزية هو صلاحية القيادة المطلقـة أثناء التنفيذ وتحملها للمسؤولية الكاملة في تنفيذ ما يقره الحزب

ديمقراطياً . عندما يبدأ التنفيذ تنتهي الديمقراطيبة ، وينتهي النقاش والحوار ، وتبدأ الطاعة والانضباط والالتزام والخضوع التام للتعليات . وبدون ذلك لا نستطيع ان نبني الحزب الثوري ذي الانضباط الحديدي القادر على خوض معركة التحريرالقاسية والطويلة الأمد .

ان مبدأ الديمقراطية المركزية يضع الأساس السلم لمكافة العلاقات داخل التنظم ، انه المبدأ الذي يجمع بين حقوق العضو وواجباته وبين الحرية والنظام .

ان تفهم كافة اعضاء الحزب لهذا المبدأ ، واستيعابهم لكافة معانيه ، والنظر اليه دائماً من خللال وجهيه و المتعارضين والمتحدين ، في وقت واحد ، والحرص الصادق والمسؤول على تطبيق هذا المبدأ من قبل القيادات والأعضاء يوفر اكبر ضمانة لبناء الحزب الثوري القادر على قيادة ثورة مسلحة وحرب شعبية قاسية طويلة .

ان هذا المبدأ هو الذي يضع الأساس الذي تنبثق عنه مجموعة المبادىء التنظيمية الأخرى التي تحكم حياة التنظيم ( القيادة في صف الاعضاء – التفاعل بين القيادة والقاعدة – خضوع الأقلية للغالبية – لا أجنحة في الحزب الثوري – خضوع الأقلية للغالبية – لا أجنحة في الحزب الثوري – خضوع الأفراد للتنظيم – خضوع كل فروع الحزب للجنة المركزية ) . وعلى ضوء هذا المبدأ الاساسي والمبادىء المنبثقة عنه يتحدد النظام الداخلي ومجموعة اللوائح الأساسية التي

تحسدد العلاقات ، والصلاحيات والمسؤوليات ، والعقوبات والمسكافآت . وبذلك كله تكتمل الصورة الشاملة لحياة الحزب الداخلية كتنظيم ثوري ديمقراطي منضبط .

#### النقد والنقد الذاتي

ان ممارسة النقد الذاتي وتربية قيادات الحزب وكوادره واعضائه على مثل هـنده المهارسة بشكل سليم ، يوفر للحزب ضهانة كبيرة لاكتشاف الاخطاء وتصحيحها وبالتالي استمرار نمو الحزب بدلاً من ان ينتهي إلى العجز أو الفشل نتيجة هـنده الاخطاء . إنه لا يمكن لاي حزب أو لاي فرد تلافي كافة الاخطاء في العمل ، وممارسة النقـد هي التي تحول الخطأ إلى فائدة والسلبيات إلى ايجابيات .

ان وقفات التقييم لعملنا بين وقت وآخر ، ووضع الحزب وسياساته ونشاطاته على المشرحة بين حين وآخر ، والتتبع العلمي لكل ما تفرزه سياسات الحزب وبرامجه ومواقفه من ايجابيات وسلبيات لقضية الثورة ، كل ذلك يوفر للحزب العقلية الثورية العلمية التي تستطيع دائماً تجاوز الاخطاء وتطوير برامج العمل على ضوء ما تفرزه المهارسة ، وبالتسالي قيادة العمل في طريق النجاح .

ولذلك يجب ان تتمود قيادات الحزب واعضاؤه على الاستماع الكل نقد والتفكير فيه والافادة منه ، وعدم المكابرة لدى

انكشاف الخطأ بل ضرورة الاعتراف به والعزم على تصحيحه .

ان أية حساسية أو انفعال في مواجهة ما يوجهه الاعضاء والجماهير من نقد للحزب يؤدي إلى الانفلاق والاستمرار في الخطأ وعدم الافادة من ملاحظات الاعضاء والاصدقاء ويضع حاجزاً بين الحزب والجماهير . ان القيادة الواثقة من نفسها وصدقها هي القيادة التي ترحب بالنقد وتصغي اليه وتفكر فيه وتستفيد منه ، وتعترف بالخطأ عندما يحصل وتعمل على تصحيحه وتكون مستعدة دائماً للتطور والتجديد على ضوء ما تفرزه التجربة والمهارسة . ان ممارسة النقد بالنسبة للحزب الثوري هي الوسيلة التي من خلالها يتنفس الحزب الهواء الجديد ويطرد الهواء الفاسد وبالتالي يجدد حيويته وقدراته بشكل مستمر .

يقول ماوتسي تونغ في مقاله « الحكومة الائتلافية » مــــا يلي :

« ان ممارسة النقد الذاتي الجدي تعتبر ايضاً من المميزات البارزة التي تميزنا عن الاحزاب السياسية الأخرى . لقد قلنا ان البيت يجب ان ينظف دائماً ، والا تراكم فيه الغبار ، وان وجوهنا يجب ان تغسل دائماً ، وإلا تلطخت بالأوساخ . ونفس الشيء يقال عن عقول رفاقنا واعمال حزبنا . والمثل الذي يقول : « ان الماء الجاري لا يأسن ، ومحور الباب لا يتسوس ، يدلنا على ان هذه الاشياء قاومت بحركتها الدائبة تأثيرات الجراثيم وما شابهها . اما بالنسبة الينا فان الوسيلة الفعالة الوحيدة

لصيانة عقول رفاقنا وكيان حزبنا من تأثير الاقذار والجراثيم السياسية بمختلف انواعها هي ان نفحص عملنا بانتظام وان نعمم الاساوب الديمقراطي في الفحص فلا نتهيب النقد والنقد الذاتي بل نعمل بالحكم المأثورة عن الشعب الصيني التي تقول : «قل كل ما تعرفه وقله بلا تحفظ » و « لا ذنب القائل فليكن قوله تحذيراً السامع » و « ان كنت مخطئاً فصحح خطأك ، وان لم تكن مخطئاً فخذ حذرك من الخطأ » (١) .

ان تأكيدنا على ممارسة النقد يجب ان يترافق مع تأكيدنا على مجموعة الضوابط التي تجعل من النقد سلاحاً لتقوية الحزبوليس لاضعافه . ان هناك ثلاث ضوابط اساسية يجب اخذها بعين الاعتبار : موضوعية النقد اولا وتوجيهه بقصد التصحيح لا الهدم والتخريب ثانياً وتناوله للقضايا الاساسية حتى لا تغرق حياة الحزب في القضايا الذاتية الصغيرة ثالثاً .

وانه ليهمنا جداً في حقيقة الأمر ان نوضح ان هذه الضوابط نجدها بوضوح في الفكر الثوري التنظيمي الذي وجه اعظم الثورات وبالتالي فهي ليست ضوابط تضعها قيادة الجبهة الشعبية لتقييد عملية النقد او اشهارها في وجه منتقديها.

<sup>(</sup>١) ماوتسي تونغ ، « الحكومة الائتلافية » ـ المؤلفات المختارة المجلد الثالث ، دار النشر باللغات الاجتبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ه ٢٩٦٥ ص ٣١٦ .

حول ضابط الموضوعية في ممارسة النقد يقول ماوتسي تونغ في مقاله « حول تصحيح الافكار الخاطئة في الحزب » ما يلي :

علينا ان نحترس ، عند مباشرة النقد داخسل الحزب ، من الحسكم على الأشياء حكماً مستنداً الى التصورات الذاتية ، وان نبعد النقد عن الابتذال . يجب على الناقسد ان يبني كلامه على الادلة والبراهين ، وان يركز نقده على الجانب السياسي ، (۱) .

وحول ضرورة توجيـه النقد بقصد التصحيح لا التخريب يقول ماوتسي تونغ ايضاً في مقاله « اصلاح اساليب الحزب » ما يلي :

و... ولكن هدفنا الوحيد من كشف الاخطاء ونقب التقصيرات هو انقاذ المرء لا الاجهاز عليه ، تماماً كهدفالطبيب من معالجة المريض . ان الشخصالمصاب بالتهاب الزائدة الدودية ينقذ عندما يزيل الجراح تلك الزائدة ، وطالما كان مرتكب الاخطاء لا يصر على خطئه مئال من يخفي دائه الى ان يزمن فيستحيل علاجه بل كانت له رغبة صادقة خالصة في العلاج وفي اصلاح اخطائه فاننا نرحب به ونعالج داءه حتى نجعله رفيقا جيداً . ولا يمكننا النجاح في علاجه ابداً اذا اندفعنا إلى توجيه جيداً . ولا يمكننا النجاح في علاجه ابداً اذا اندفعنا إلى توجيه

<sup>(</sup>١) مارتسي تونغ « حول تصحيح الافسكار الخاطئة في الحزب » المؤلفات المختارة ـ المجلد الاول ، دار النشر باللغات الاجنبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ، ١٩٦٥ ، ص ١١٢ .

النقد اللاذع له للتنفيس عن سخطنا عليه . وفي معالجة داء ايديولوجي أو سياسي يجب الا يكون المرء فظاً او متسرعاً على الاطلاق ، بل عليه ان ينطلق من موقف « معالجة الداء بهدف انقاذ المريض » لان هذا هو الحل الوحيد الصحيح والفعال »(١).

وحول ضرورة تناول النقد للقضايا الاساسية يقول ماوتسي تونغ في مقاله « حول تصحيح الافـــكار الخاطئة في الحزب » ما يلي :

«ينبغي الاشارة الى نقطة أخرى بخصوص مسألة النقدد داخل الحزب وهي ان بعض الرفاق لا يعنون في نقدهم بالمسائل الجسيطة . وهم لا الكبرى ، بل يحصرون كل اهتامهم في المسائل البسيطة . وهم لا يفهمون ان الغاية الرئيسية من النقد هي التنبيه إلى الاخطاء السياسية والتنظيمية . اما فيا يتعلق بالعيوب الشخصية فدا داعي إلى توجيه اللوم كثيراً بسببها ، ذلك اذا كانت هذه العيوب لا تمت بصلة إلى الاخطاء السياسية والتنظيمية ، حتى لا يكونوا في حيرة من امرهم . ثم انه اذا تفشى مثل هذا النقد فيتركز كل الاهتام داخل الحزب على النقائص الصغيرة ، وعندئذ سيصبح كل واحد هياباً شديد الحيذر في الشؤون التافهة ،

<sup>(</sup>١) ماوتسي تونغ ، « اصلاح اساليب الحزب » ـ المؤلفات المختارة المجلد الثالث ، دار النشر باللغات الاجتبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ، المجلد الثالث ، دار النشر باللغات الاجتبية ( الطبعة الانجليزية ) ، بكين ،

وينسى مهات الحزب السياسية وهذا أمر شديد الخطر » (١).
ان ممارسة النقد ضمن هذه الضوابط يجب ان تكون
باستمرار ظاهرة مرافقة لحياة الثوري المتجددة في حيويتهدائه.

هذه هي استراتيجية الجبهة الشعبية من الزاوية التنظيمية . ومن خلال هذه الخطوط واستيعابها جيداً ، واعتادها دليلا لنا في بناء التنظيم ، نستطيع ان نجعل من الجبهة الحزب الثوري ، حزب الكادحين الملتصق بالجماهير والموجه لحركتها ، القادر على عمارسة الكفاح المسلح ، الديمقراطي ، والمنضبط والمتجدد الحموية داغاً .

ولا شك ان الكثير من متاعبنا التنظيمية في هـنه الفترة سببه عدم بناء الجبهة في الأساس على ضوء هـنه الاستراتيجية وهديها . اننا نقع في خطأ كبير اذا كنا في تحليلنا لامراضنا التنظيمية القائمة مشدودين الى تفسيرات جزئية وشخصية . ان الوضوح التام لاستراتيجيتنا التنظيمية والجهود الطويلة المضنية التي سنبذلها داخل التنظيم لدفع حياتنا التنظيمية باتجاه هذه الخطوط، هو الحل لمعضلاتنا التنظيمية ، التي هي في حقيقة الأمر معضلات مشتركة وعامة بدرجات متفاوتة ، بين كافة التنظيات السياسية

<sup>(</sup>١) مارتسي تونغ ، « حور تصحيح الافكار الخاطئة في الحزب ، المؤلفات المختارة ـ المجلد الاول ، دار النشر باللغات الاجنبية ( الطبعــة الانجليزية ) ، بكين ١٩٦٥ ، ص ١١١ . ١١٢ .

الملتفة حالياً حول العمل الفدائي .

ان ذلك لا يعني انه قــد يجيء وقت يعيش فيه الحزب الشوري دون اية مشكلات ، ان مثل هذا التفكير مثــالي وغير علمي ،

ان طموحنا هو ان نتجاوز مشكلات هذه المرحلة من حياة التنظيم لنواجه مشكلات مرحلة أرقى واكثر ثورية .

### حول حركة القوميين العرب وعلاقتها بالجبهة الشعبية

تشكلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لدى قيامها ، من 
- فرع حركة القوميين العرب في الساحة الفلسطينية ، وابطال العودة وجبهة التحرير الفلسطينية وعناصر مستقلة سرعان ما 
اتخذت شكل تجمع رابع داخل الجبهة . وعلى هذا الاساس وعلى ضوء هذا النكوين لم يكن مرسوماً ان تطرح الجبهة في المرحلة 
الاولى من عمرها رؤية سياسية يسارية كاملة لمعركة التحوير 
منطلقة من النظرية الاشتراكية العلمية ومستندة لها . ما كان 
مفهوماً ضمناً في واقع الأمر هو ان تطرح الجبهة فكراً تحريا 
عاماً يحمل ملامح تقدمية تتباور اكثر فأكثر مع تباور التجربة . 
هذا من ناحية فكر الجبهة السياسي . اما من ناحية التنظيم فأنه 
هذا من ناحية فكر الجبهة السياسي . اما من ناحية التنظيم فأنه 
لم يكن مرسوماً كذلك ان تكون الجبهسة في تلك المرحلة من 
تكوينها تنظيماً حزبياً واحسداً يقوم على نفس الخطوط 
تكوينها تنظيماً حزبياً واحسداً يقوم على نفس الخطوط

الاستراتيجية التنظيمية الثورية التي تحدثنا عنها .ماكان مفهوماً كذلك ان الجبهة ستبقى الى فارة من الوقت تتكون من مجموعة تنظيات ، يحتفظ كل تنظيم بوجوده الخاص ، مع بداية تخطيط يستهدف التنستق بين هذه التنظمات ومحاولة توحمد المادة التثقيفية التي تعطى لها تمهيداً لتحقيق مناخ يمهد لتوحيد هـذه التنظيمات في المدى الاستراتيجي على ضوء المهارسة والتجربة. على ضوء هذه الصورة ، فانه من الواضح ان يكون هناك تمييز موضوعي محدد بين تنظيم الحركة الفلسطيني من ناحيـة والجبهة من ناحية اخرى . فالحركة ، على ضوء ما رسمته لجنتها المركزية في دورة ١٩٦٧ تمثلك فهما ثورياً اشتراكماً من خلاله ترى استراتيجية معركة التحرير الفلسطينية ، بينا الجبهة تطرح فكراً ساسياً تحررياً ذا ملامح تقدمية . ومن ناحيـة ثانية فالحركة تمثل تنظمما حزبما موحدا يتأهب لاعادة بنساء نفسه وفق استراتىجىة تنظىمىة ثورية ، بينا الجبهة تمثل مجموعــة تنظمات تختلف من حسث بنيتها التنظيمية . وبالتالي فان طسعة الصورة وطبيعة العلاقات عند تأسيس الجبهة كانت صورة تنظيم عِتلَكُ رؤية ثورية علمية يدخل في علاقة جيهوية مــ تنظيهات اخرى ضمن جبهة تطرح فكراً تحررياً تقدمياً وتتكون من مجموعة تنظيات مستقلة متجهة نحو التوحيد . ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة ان تحافظ الحركة على وجودها المتميز ودورها المتميز ضمن هذه الجبهة .

هذه هي خلاصة الصورة لدى تأسيس الجبهة . ولكن ما حدث في

الجبهة من تطورات وانشقاقات تضعنا الآن امام صورة تختلف كلياً وبالتالي تطرح صورة جديدة لموضوع الحركة والجبهـــة والعلاقة بينها .

لقد انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جبهة التحرير الفلسطينية ومعها مجموعة المستقلين. واصبح تكوين الجبهة من حركة القوميين العرب - فرع الساحة الفلسطينية ، وابطال العودة . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، فان هذا الوضع الجديد قد مكن الحركة من ان تطرح من خلال الجبهة نهجها الثوري في الوضع الفلسطيني ورؤيتها السياسية الكاملة لمعركة التحرير ، اي كامل فكرها السياسي. وبالنالي اصبحت الصورة الجديدة صورة تطابق شبه تام بين الحركة من ناحية وبين الجبهة من ناحية ثانية . ففكر الجبهة السياسي هو فكر الحركة كاملا دون أي نقصان ، وتكوينها الى حد بعيد هو تكون الحركة . فتنظم الحركة يشكل من حيث الحجم نسبة عالية من تنظيم الجبهة . واذا اخذنا كذلك بعين الاعتبار طبيعة نشأة ابطال العودة ، والاصول التنظيمية لمعظم كادرها أقيادي الاول أومناخها الفكرى المام وطبيعة العلاقات الرفاقية بين الحركة وابطال المودة ، اذا اخذنا كل هذه النقاط بمين الاعتبار فانه يصح القول الى حد كبير بان الجبهة من حيث التكوين كذلك تتطابق إلى الفكر من ناحية والتكوين من ناحية ثانية ، فان أي تميز استراتيجي محدد بين الحركة والجبهة لا يعود قائمًا . ان اي

اصرار على بقاءفرع حركة القوميين العرب في الساحة الفلسطينية قائمًا بشكل مستقل ومتميز عن الجبهسة ، يجب ان يستند الى تمييز موضوعي محدد ملموس بحيث يستطيع الانسان ان يلمس ان الحركة شيء والجبهة شيء آخر . فما هو هذا الشيء المتميز الذي يمكن أن يستند له بقاء الحركة المتميز ؟ هـل هو الرؤية السياسية ؟ ان رؤية الجيمية السياسية للمركة اصبحت هي رؤية الحركة ؟ هل هو تمييز تنظيمي ؟ صحيح أن وجود أبطال العودة ضمن الجبهة يشكل موضوعاً تنظيمياً خاصاً ، وصحيح كذلك ان السرعة التي قام بها تنظيم الجبهة جعل هذا التنظيم من حيث بعض المواصفات التنظيمية اقل صلابة وانضباط من تنظيم الحركة ، ولكن هل يكفى ذلك لجعل توجهنا الاستراتيجي هو الابقاء على الوجود الخاص والمتميز لتنظيم الحركة ضمن تنظيم الجبهة ؟ على ضوء هذا التحليل رسم مؤتمر شباط - فبرابر الخط الاستراتيجي التنظيمي الموجه والمرشد لمستقبل العلاقات بين الحركة والجبهة . وهذا الخط هو العمل على انصهار تنظيم الحركة في الساحة الفلسطينية ضمن تنظيم الجبهة والعمل في نفس الوقت على انصهار تنظيم ابطال العودة ضمن تنظيم الجبهة ، مع التخطيط والعمل على الارتقاء بالحياة التنظيمية للجبهة الى مستوى الحياة الحزبية الثورية الملتزمة والمنضبطة والواعدة . وعلى هذا الاساس ، لا يعود فهمنا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هو فهمنا لها لدى تأسيسها - اي جبهة بالمنى المعروف للجبهات السياسية ، فكراً وعلاقات تنظيمية – وانما

يصبح فهمنا للجبهة وتوجهنا في بنائها شيء مختلف .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من حيث فهمنا لها الان وتوجهنا في بنائها، هي : الحزب الثوري المستند الى الاستراتيجية السياسية والاستراتيجية التنظيمية التي اتضحت من خلال هذا التقرير .

واثناء عملية الانصهار التام هذه بين الحركة والجبهه فان الشعار السليم الذي نهتدي به هو :

و الحركة في خدمة الجبهة وليس الجبهة في خدمة الحركة ، .

# سَتَحَوَالشَّكَوِّلِ إلى شنظِيم بروليتَ تَارِي تُوريِّ

تعتبر مدرسة السكادرات التي أنشأتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تجربة فسندة ورائدة في مضهار خلق الاطارات المؤهلة والقيادات الثورية الكفؤة في ساحة العمل الفدائي الفلسطيني . فيا يلي تحليل أحد الرفاق المسؤولين عن المدرسة ، حول هنذا الموضوع :

كان السبب في انشاء مدرسة الكادرات السياسية والعسكرية أو هو التقييم الذي تم لقوى الجبهسة الشعبية سواء العسكرية أو السياسية . عند تقييم هذه القوى تبين وجود نقص في الكادرات المتوسطة ، هذه الكادرات القادرة على قيادة قاعدة لا من الناحية العسكرية والسياسية أيضا ، الكادرات القادرة على أن تخلق من كل قاعدة بؤرة ثورية وان تخلق من كل قاعدة بؤرة ثورية وان تخلق من كل مقاتل مناضلا ثوريا ومصلحا اجتاعيا ، السكادرات

السياسية القادرة على تعبئة الجماهير في الخيات وجذب أكبر عدد مكن من حالة السلبية إلى حالة التفاعل مع المقاومة ثم المشاركة في المقاومة . ولقد لوحظ أثناء التقييم الموضوعي المكادرات المتوسطة في الجبهة الشعبية بان هناك كادرات جيدة أي انها اما أن وعسكرية ولكن هناك كادرات نصف جيدة أي انها اما أن تكون عسكرية وتتمتع بالوعي العسكري والقدرة على القيادة المسكرية ولكن وعيها السياسي والتزامها الايديولوجي عبارة عن التزام عفوي والتزام طبقي أكثر من أن يكون وعيا طبقيا، والتزاما فكرياً واضح المعالم ويستطيع هؤلاء ، أن يقودوا العمليات العسكرية ولكنهم عاجزون عن خلق المناخ الثوري وخلق البؤر الثورية وخلق الحزب الثوري .

ونوع ثان من القيادات يكون عبارة عن قيادات سياسية متمرسة في العمل السياسي وقادرة على خلق الحزب الشوري ولحنها عاجزة عن قيادة العمل العسكري وممارسة القتال في الجبال أو ممارسة حرب الشوارع مع الميليشيا الشعبية . هنا تبين ضرورة وجود الانسان الذي يكون مقاتلاً قادراً على القيادة المسكرية واستخدام الأداة المسلحة المعقدة شريطة أن لا يبقى مجرد منفذ وأداة ولكنه يفهم الآفاق السياسية المختفية وراء هذه الأداة ، أي الأهداف السياسية التي تحرك هذه الأداة . وان نجد أيضاً الشخص السياسي الذي يعي النظرية الثورية ويعي الأهداف السياسية وتعقيد الأهداف السياسية وتعقيد طبيعة وتعقيد

هذه الأداة العسكرية التي يستخدمها في آخر مرحلة من مراحل الحوار مع العدو يبدأ سياسيا ألحوار مع العدو يبدأ سياسيا ثم عند عجز كافة الأساليب السياسية وكافة أساليب المحاورة غير المباشرة تضطر في النهاية إلى استخدام الأداة القتالية فإذا لم يكن القائد السياسي يعرف دقائق هذه الأداة جيداً يكن أن يكلفها عهات لا تستطيع القيام بها وهذا ما يخلق كثيراً من التناقض .

ان خريسج مدرسة الكادرات السياسية العسكرية قادر على القيام بالمهمة المزدوجة : القدرة على قيادة الأداة العسكرية ، وفهم الأبعاد السياسية المختفية وراء ذلك .

ولقد قامت الجبهة الشعبية بعدة تجارب وعدة محاولات قبل فتح مدرسة الكادرات السياسية العسكرية لإيجاد البؤر الثورية، فبله أت ترسل إلى القواعد المثقفين السياسيين . وهم عبارة عن شباب واعين قادرين على التنظيم وطرح الفكر السياسي للمقاتلين ولكنهم غير مقاتلين . كانوا يذهبون إلى القواعد ليعطوا الدروس السياسية ويتحدثوا بخطوط كان من الملاحظ بانها لا تنطبق تمام الانطباق على الأشياء التي يحس بها المقاتلون كانوا يتحدثون بلغة غريبة عن لغة المقاتلين ولا يعرفون اهتاماتهم اليومية . بعد فترة من هذه التجربة ثبت فشلها، فارتأت القيادة السياسية والعسكرية بيان تقوم بتجربة جديدة وهي جلب المثقفين السياسية وإرسالهم إلى معسكرات التدريب حسق

يصبحوا مقاتلين وإرسالهم بعد ذلك إلى القواعد القتالبة لمهارسة العمل القتالي بالدخول إلى الأرض المحتلة لمجابهة العدو في القسام بالدوريات والكائن وكافة عملمات القتال ، بالإضافة إلى قبامهم بالمهات اليومية في القاعدة وعندما يكسبون ثقية المقاتلين ويكسبون الثقهة بأنفسهم ويصبحون مقاتلين مجربين يبدأون بطرح الأفكار السياسية ، ويبدأون بالعمل كمثقفين ولكن هذه التجربة أيضاً فشلت نسبياً لسبب ناجــم عن طبيعة المثقفين وقصر النفس النضالي عند بعضهم . هنا كان لا بد من إيجاد حل جديد يكن في إيجاد فكرة المقالل المجرب القادر على بمارسة القتال والتثقيف السياسي فجلب من القواعد خـــــيرة المقاتلين وأكثرهم صموداً والمجربين خلال فترة طويلة في مجابهة العدو وفي الحياة القاسية وفي التعامل مع المقاتلين. والذين ثبت انضباطهم الثوري وصمودهم كا جلب عدد من السياسيين العاملين في المخيات والذين ثبتت قدرتهم على تنظيم الجمـــاهير وتثقيفها وتوعيتها ، وثبت أيضاً صمودهم في العمل الحزبي الطويل ، هؤلاء الأشخاص من مقاتلين مجربين جلبــوا إلى مدرسة الكوادر في سبيل خلق الانسان السياسي العسكري القادر على أن يقوم في قواعد الجيهة في داخل الأرض المحتلة وخارجها بدور القائد العسكرى ، والمثقف السياسي بآن واحد بشكل يمنهم ازدواجية السلطة ، والقيام في مخيات اللاجئين بدور مزدوج وهو تنظيم الجماهير وتوعيتها واعدادها ولفها حول المقاومة ، ثم مد المقاومة بأكبر عدد ممكن من المقاتلين. وللوصول إلى هذا الهدف كان لا بد من برنامج مزدوج : سياسي وعسكري .

أما البرنامج السياسي فيشمل أولاً - النسطرية الماركسية اللينينية كنظرية وكاسلوب في التحليل وكاسلوب في فهم الامور وكاسلوب في معرفة الواقع وإيجاد الحلول للواقع ولكن النسطرية الاشتراكية العلمية لا تدرس كنظرية بحتة فقط وانما تدرس مع ربطها بالواقع العربي ، وتؤخذ الأمثلة لكل الأصول الفلسفية والأصول الاجستاعية للماركسية اللينينية من الواقع العربي وتدرس بالتطبيق على الواقع العربي ، ثانياً - هناك موضوع الامبريالية والاستمار القديم والجديد وربط الصراع العربي الاسرائيلي مع الصراع ضد الامبريالية العالمية ، والمادة الثالثة هي دراسة الشورات التحرر من الناحية السياسية .

أما المادة العسكرية فتشمل الفروع التالية :

أولاً - فرع التاريخ العسكري الذي يشمل تاريخ حرب العصابات وتاريخ الثورات في العسالم على أساس عسكري . ثانياً - الاستراتيجية العسكرية ، واستراتيجية حرب العصابات وتجارب الشعوب ويؤخذ ذلك من أمثلة لماوتسي تونغ وهوشي منه وجياب وجيفارا وتدرس الفكرة عن البؤرة الثورية ودور الحزب واعداد الجماهير لحرب طويلة الأمد . وسبب اختيار الجبهة الشعبية لاستراتيجية الحرب الطويلة الأمد وكيف يكن

أن تنقلب حرب العصابات إلى حرب تحرير شعبية لتحــقق النصر على الامبريالية والقاعدة « اسرائيل » .

المادة الثالثة ، هي التكتيك : تكتيك العصابات في كافة مراحل حرب العصابات من غارات وكائن ودوريات في الليل وفي النهار ، والقتال ضد القوات المحمولة جـــوا ومطاردة الدوريات المعادية والانسحاب تحت ضغط العدووإلى غير ذلك من عملمات العصابات المتعددة .

المادة الرابعة: هي الأسلحة . هنا يوجد توسع كبير في مادة الأسلحة نظراً لدراسة الأسلحة الموجودة لدى الفدائيين السوفييتية والصينية واليوغوسلافية الخ ... أيضاً الأسلحــة الانكليزية الموجودة والمتسوفرة في المنطقة والأسلحة الفرنسية نظراً لتوفرها في مناطق لبنان والأسلحة الاسرائيلية والمستعملة في الجيش الاسرائيلي وكافة الأسلحة المتوفرة في المنطقة بصورة عامة . المادة الخامسة هي مـادة الطوبوغرافية واستخدام الخرائط والبوصلات وعلم الألغام والمتفجرات وعسلم الحرب السرية وحسرب تحت الأرض والأمن والرمي وعلم الرمي بالاضافة إلى بعض العلوم الاضافية الأخرى الخاصة بمختلف فروع الادارة في حرب العصابات بهذا الشكل نأمل أن نصل إلى القائد القادر على قيادة القاعدة ، بالإضافة إلى تثقيفها وقلبها إلى بؤرة ثورية .

وليس التثقيف السياسي والعمل العسكري أو التدريب

العسكري هو كل شيء وانما المهارسة خلال فترة وجود الطلاب في الدورة ، وهي فترة طويلة .

هذه الفترة الطويلة جداً وهذا التعايش الطويل جداً في ظرف المعركة وفي ظروف الخطر وقريباً من خط الاشتباك مع العدو والتعرض اليومي للاستطلاعات الجوية المعادية واحتال هجوم العدو البري أو الجوي في كل لحظة ، يعطي الطالب في مدرسة الكادرات جو قتال حقيقي يختلف كل الاختلاف عن الجو النظري أضف إلى ذلك « دوريات الثقة » قبال التخرج لتأخذ العناصر الثقة بنفسها وتكتسب خبرة عملية وحتى يثق المقاتلون بان هؤلاء القادة ليسوا قادة نظريين وانما هم قادة أكفاء عمليون .

أضف إلى ذلك الحياة الاجتماعية التي تعيشها المدرسة بالنسبة للعلاقات بين الطلبة والمدرسين ، وكلها علاقات بين الطلبة والمدرسين ، وكلها علاقات رفاقية بحتة . فتجسيد المبيادي، الاشتراكية والديمقراطية داخل المدرسة تجسيد عملي عن طريق الديمقراطية العسكرية ، المطبقة بشكل كامل داخل المدرسة .

وتتم عملية النقد والنقد الذاتي بشكل جيد منتظم ويتم كل أسبوع نقد ونقد ذاتي وتقييم أسبوعي لكل ما يتم خلل الأسبوع ، هنالك أيضا تطبيقات علمية ثورية على درجة عالية من النجاح وهي تطبيق مبدأ و من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ، وهناك تجسيد عملي لهذا الموضوع على صعيد

الحياة اليومية كموضوع اللباس والطعام والدخان ... الخ . وعلى صعيد التدريبات والخدمات وكل المهارسات فهي مبنية على توعبة سياسية مستمرة . وهنساك مثال هو أن الأدارة حسبت استهلاك الاساوب المادي في التوزيع ، ثم حسبت استهلاك الدخان بعد تطبيق المبدأ ، فوجدت ان الاستهلاك قد انخفض بنسبة ٦ بالمئة بدل أن يزيد بالرغم من عدم وجود مراقبة الا مراقبة الدافع الوجداني الواعي لدى الطلاب ، هذا النوع من الحياة الجماعية ، هذا النوع من الحياة الرفاقية ما بين المدربين والطلاب ، هذا النوع من الضبط الواعي الثوري الذي لا يعتمد على الحركات الانضباطية التقليدية بقدر ما يعتمد على التنفذ الواعى للتعليات نظرأ لوجود الوحدة الطبقية ونظرأ لوجود وحدة الفكرة ووحدة الهدف، كل هذا يعتبر نجاحاً ثورياً كبيراً وتطبيقاً مادياً ملموساً للنظرية التي يتلقاها الطلاب في المدرسة .

وبتخرج أول دورة من هذه المدرسة سيكون هنالك وثبة في الكادرات نظراً لانها ستأخذ محل عدد كبير من الكادرات الحالية التي ستسحب للقيام بدورة مشابهة نظراً لأن هذه الكادرات الموجودة حالياً أثبتت كفاءة وشجاعة وصموداً وهي بحاجة إلى تعميق أساليب القيادة السياسية والعسكرية . ومن خريجي الدورات هذه يجري اختيار أحسن العناصر لارسالهم إلى دورات أعلى في بعض الدول الاشتراكية .

# كلمة الأمين العام للجبهة الشعبية في تخريسج الدفعة الأولى من مدرسة الكادر

بناء على قرار اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحربر فلسطين الذي اتخذته في اجـــةاع أيلول ١٩٦٩ ، فقد تم افتتاح أولى دورات مدرسة الكادر في ٢/١/ ١٩٧٠ وقسد انجزت الدورة برنامجها المخصص لها في ٢١/٣/ ١٩٧٠.

وفي معرض التقييم العام للدورة ، تركز الحديث عن الدور المؤمل أن تلميه عناصرها في مجال تصميد القتال ضد اسرائيل حيث تنتظرهم قواعد القتال وميادينه الرحبة ، وفي مجـــال الصراع ضد الرجعية العميلة حيث قررت قيادة الجبهة تنسيب عدد منهم للانخراط في صفوف المقاومة الشعبية ، لتدعيم جهازها بعناصر أصبحت تتلك قدراً عالماً من التدريبات العسكرية وأصبحت على مستوى جيد من حيث الالمام بالمبادىء العامة للنظرية الماركسية اللينينية . ان توظيف الامكانيات والطاقات النظرية والعملية ، التي امتلكتها عناصر الدورة ، في خدمة عملنا الثوري القتالي والسياسي النظري والعملى ، سوف برتفع حتماً بمستويات جهاز العمل الفدائي ومستويات جهساز المقاومة الشعبية ، ومختلف أجهزة الحزب والجبهة الشعبية .

ضد اسرائيل ، ولأجهزة الحزب الشعبية والعسكرية أمر سوف يكرس خط مدرسة الكادر باعتباره خطاً من خطوط عملنا الثورى الرئيسية الدائمة .

وبعد الانتهاء من التقييم العام للدورة ارتجل الرفيق الأمين العام الكلمة التالية باسم قيادة المدرسة :

#### المعنى الخاص لمدرسة الكوادر

أيها الرفاق

ان خط مدرسة الكادر كان له معنى خاص وفهم خاص لدينا . وهذه الخصوصية نابعة من طبيعة المرحلة التي تمر بها الجبهة الشعبية ، وأعني مرحلة التحول . فمن حيث بنيتها الطبقية ومن حيث بنيتها النظرية يتضع لنا ان الجبهة ، هي تنظيم راديكالي بورجوازي صغير ، عمر بمرحلة انتقالية من وضعه الراهن إلى وضع جديد تصبح معه الجبهة حزباً بروليتارياً ماركسياً لينينيا ، ومن هنا تنبع الأهمية الخاصة لمدرسة الكوادر . . ومن هنا تناتى أهمية أن يصبح خط مدرسة الكوادر من خطوط عملنا الحزبي الثوري .

عندما نقول بتحول الجبهة إلى حزب بروليتاري ماركسي لينيني ثوري، إلى حزب يساري ، فاننا نعني بذلك السير بعملية التحول إلى النهاية الحاسمة . يعني توفير الأداة الثورية التي تسير بالثورة الوطنية الديمقراطية ، متحالفة مع القوى الشهورية

الأخرى ، بالثورة إلى النهاية الحاسمة . ولكي تتمكن هذه الأداة من أداء مهمة كبيرة كهذه المهمة ، لكي تتمكن جبهتنا من أن تقوم بهذه المهمة ، علينا أن نسير بعملية التحول اليساري التي تعيشها جبهتنا اليوم إلى آفاقها النهائية ... الآفاق التي تشمل كل شيء في حياتنا الحزبية .. فهمنا لمهمتنا وفهمنا لاستراتيجيتنا وفهمنا لتكتيكنا وفهمنا لمعنى اليسار :

#### معنى اليسار

اليسار ببساطة وبدون تعقيد هو الجماهير التي تعاني القهر والظلم والاضطهاد والاستغلال الطبقي ، الجماهير التي تعاني كل ذلك هي اليسار والعمل في سبيلها وفي سبيل مصالحها الطبقية هو العمل اليساري ، الجماهير هي محتوى اليسار ، ونحن ندافع عن الجماهير ، ندافع عنها في المعامل والمصانع والمؤسسات والمدن والريف ونناضل في سبيل قضاياها وفي سبيل مصالحها الطبقية وفي سبيل تحقيق آمالها ومطاعها . .

اليسار معناه العيش وسط الجماهير ، مع البـــؤس والشقاء والحرمان . اننا نشقى لكي تسعد الجماهير ونموت لكي نحمي الجماهير ونمكنها من الانتصار على أعدائها الطبقيين ، الجملهير المناسة المحرومة .. الجملهير المظلومة .. الجماهير المضطهدة والمستغلكة ، هي في وعينا وفي فهمنا : العمال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة في المدن ، وهنا في عمان فان الجماهير

الأكثر حرماناً هي جماهير المخيات ، نخييات البؤس والشقاء والعداب مخيات المشردين الفلسطينيين .

ولتأكيد هذه الصورة التي نشاهدها ونعيشها يومياً علينا أن نسجل هنا ان الطبقة التي تقف على رأس كل طبقات الثورة هي الطبقة العاملة . لماذا ؟

لأنها الطبقة التي تعاني أقسى أنواع العداب والاضطهاد والاستغلال ، انها الطبقة التي تتعرض للاستغلال المزدوج ، استغلال البرجوازية الصناعية المحلية واستغلال الامبريالية التي يرتبط بها الرأسمال المحلي ، انها تقدم للسادة الرأسماليين كل شيء ولا تأخذ سوى البؤس والشقاء والحرمان ، انها تعطي للسادة المستغلين كل مقومات الحياة المرفهة ولا تأخذ سوى الحرمان والاضطهاد والسجن، انها تصنع الحياة السعيدة للآخرين المجتمع ولكنها لا تمتلك وسائل الانتاج التي تصنع العيش للمجتمع ولكنها لا تمتلك وسائل الانتاج التي تصنع واسطتها الحياة .

لقد علم الرأسماليون الطبقة الماملة على الانضباط والطاعة لارادتهم وبذلك أخضعوها لقوانينهم الرجعية ، ولكنهم في الوقت نفسه خلقوا لديها القهدرة على فهم واستيعاب معنى الانضباط الحديدي ، الأمر الذي يسهل مسألة انخراطها في صفوف حزبها البروليتاري الماركسي اللينيني الثوري، وبذلك أعدوها لافراز طليعتها الثورية القهدة على قيادة الجاهير،

وأهاوها لقيادة طبقات الثورة الوطنية التحررية الديمقراطية .

#### الطبقة الصاعدة

ان طبقتنا العاملة العربية ، هي الطبقة الصاعدة من بين كل طبقات الثورة العربية ، وعلينا أن نبذل كل جهودنا في سبيل الارتقاء بوعيها لرسالتها التاريخية ، علينا أن نوجه نضالنا في سبيل أن تدرك جماهيرنا العسمالية مصدر آلامها وتعاستها وحرمانها ، علينا أن نرتفع بوعي عمالنا إلى أن يدركوا أهمية وضرورة أن يبذلوا كل جهد بمكن في سبيل تحالفهم مع الفلاحين عامة والفقراء خاصة وأن يعملوا على تمتين هذا التحالف ، علينا أن نوضح لجماهيرنا ان الوحدة الوطنية ضرورة تتطلبها الثورة ... الوحدة الوطنية هي وحدة الجماهير صاحبة المصلحة في الثورة وفي تغيير الحياة واعادة صنعها من جديد .

اننا نستطيع أن نقول دون أن نقع بخطأ كبير ان الطبقة العاملة هي اليسار وانها هي الاشتراكية وهي صاحبة النظرية الاشتراكية العلمية ، انها صاحبة النسطرية التي تعطي للجهاهير النور لتشق طريقها للتحرر من الاستغلال والعبودية .

وبفضل ايديولوجية الطبقة العاملة تستطيع الجماهير أن تعبر عن بؤسها وشقائها بطريق علمية ثورية، وبفضل ايديولوجية الطبقة العاملة الماركسية اللينينية ، تستطيع الطليعة ، الحزب الثوري الممتلك لهذه النظرية ، أن يضع البرامج والخطط العلمية والموضوعية للتغيير . . للثورة ، وتستطيع الجماهير أيضاً أن

تحلل وتعرف بالتالي دورها وتعرف طاقاتها رغم كل بؤسها وكل شقائها وكل تخلفها ، وبالتالي تعرف الطريق الصحيح نحو التغيير الثوري ، اليسار والتحول إلى يسار معناه تبني النظرية الثورية التي تحدد الأوضاع القائمة عالمياً في هذه المرحلة ، لتعطي للطبقة العاملة وللشعب المضطهد النصور الذي يهديه إلى طريق التحرير .

ومن هذا فان اليسار هو علم الثورة ، النظرية التي تلقي الضوء أمامنا فلا نعبر عن مأساتنا بتحرك اعتباطي أو عفوي ، وانما نعبر فعلاً عن أوضاعنا وعن بؤسنا وعن شقائنا وعن رغبتنا وارادتنا في التحرر من هذه الأوضاع .. نعبر عن كل هذا بموقف علمي وبمخططات علمية وبطريق علمي .

اليسار معناه التنظيم الحديدي الذي يقود حركة الجماهير بصلابة ويقودها بعنف ويقودها بتصميم لتشعر انها امتلكت كل مقومات الانتصار على أعدائها . . اليسار هو الايمان بالعلم وفهم علم الثورة في جانبيه السياسي والعسكري ، من هنا عندما نتحدث عن المرحلة التي تعيشها الجبهة ونعنونها بانها مرحلة انتقالية تستهدف التحول إلى اليسار يجب أن يصبح هذا الحديث معسبراً عن كل مشاعرنا وكل عواطفنا وكل ارادتنا في الالتحام بالجماهير وفي قيادتها نحو تحقيق أهدافها .

وبالاضافة لكل هـذه الخطوط التي حاولت من خلالها أن أعبر عن مضمون اليسار ليصبح اليسار أيضاً على ضوء هـــذه الأرضية الفكرية قيماً ومشاعر نعيشها جميعاً وتتعمق في نفوسنا كلما تعمقت يساريتنا . تعيشها الجبهة كلما سارت خطوة إلى الأمام في طريق اليسار ليصبح مناخنا العام كجبهة ومناخنا كمقاتلين في هذه الجبهة هو الحب الصادق لجماهيرنا والرغبة الصادق بعدالة قضية هذه الجماهير واستعداداً للتضحية والرغبة في التضحية والرغبة فعلا في بذل العسرق والجهد والساعات المضنية والدم .

#### لماذا ؟

في سبيل الناس ، في سبيل الجماهير ، وبالتالي ليصبح اليسار نظرية في رؤوسنا استراتيجية مرسومة أمامنا . استراتيجية تنظيمية نستوعبها جيداً ثم مشاعر نعيشها يوميا . مشاعر تدفعنا يوميا نحو العمل ، نحو الجهد ، نحو التضحية ، نحد عبة الناس ، نحو أحسن العلاقات مع الجهاهير ، نحو العلاقات الرفاقية النبيلة التي من خلالها نشعر اننا صف واحد متكاتف بحرارة ، متكاتف بمحبة ، متكاتف بنبل لتحقيق أهداف الجهاهير .

من هنا تكتسب هذه الدورة والدورات المقبلة قيمة خاصة بالنسبة لنا ، لانها مرتبطة بعملية التحول ، وبالتالي مرتبطة مع كل هذه الأفكار وكل هذه القيم التي تستهدفها عملية التحول .

#### تقييم الدورة

وعلى ضوء هذا التصور فها هو تقييمنا للدورة وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الدورة في عملية التحول ؟

لقد حالت الظروف الصعبة التي مررنا بهيا ، دون عملية تقييم علمي دقيق لها يمكننا أن نقدمه لكم ونحن نشعر اننا نقدم رأيا مسؤولاً ، وقد تكون هنا المناسبة لأعتذر للرفاق أعضاء الدورة باسم قيادة المدرسة والقيادة السياسية للجبهة لاننا في الواقع لم نسر بهذه الدورة حسب التصور الذي تصورناه في البداية لها .

ان الاحداث السياسية التي عاشتها ساحة الأردن منذ ١/١٠ حتى الآن حرمت هذه الدورة من اعطائها الجهد الذي كان في أذهاننا يوم بدأت: انها كما تعرفون بدأت يوم الأول من شباط: وفي ١٠ منه كانت المؤامرة القذرة ، مؤامرة أعداء الشعب على حركة الشعب الوطنية.

وفي حالات مصيرية من هذا النوع ، يجب بطبيعة الحال أن تنصب كل الجهود لحماية الثورة وحماية أهداف الناس ومطامح الناس.

استمرت عملية التآمر طيلة الأشهر الماضية بشكل خفي ولكنه ملموس من قبلنا ، ثم أتت الأحداث الأخيرة التي عكرت صفو أيام الدورة الأخيرة والهامة من عمرها ، كل هذه الظروف حالت فعلا دون أن تعطى الدورة ما تستحقه من جهد ، هذا من جهة ،

ومن جهة ثانية كانت أيضاً مرسومة في أذهاننا صورة معينة لعملية الديش المشترك من قبل أعضاء قيادة المدرسة معكم العيش الطويل والتفاعل المشترك الذي من خلاله نستطيع فعلا أن نجعل البرنامج السياسي والبرنامج العسكري يرسوان على معرفة حقيقية تمكننا من التقييم الدقيق لمدى الفائدة التي حصلت لهذه الدورة ككل ولكل عضو من أعضائها.

الظروف أيضاً حالت دون تحقيق هذا الهدف العام الذي نشعر بألم حقيقي لأنه لم يتوفر: كان هدف من أهدافنا أن نعرف بعضنا عن قرب بشكل أكثر بكثير مما حصل ، ونتيجة العيش المشترك يتباور تقييم علمي دقيق ، ثم تتباور القيمة الحقيقية لما يمكن أن تقدموه للناس وأهداف الناس ، من هنا قد يكون من الصعب في الواقع أن نقدم رأياً مسؤولاً حول هذه الدورة ، ولاي مدى فعلاً ستحقق الهدف المحدد لها وهو الاسهام الفاعل في عملية التحويل .

أيها الرفاق

يبقى هناك انطباع عام مأخوذ منكم أنتم من الأحاديث التي تمت رسمياً معكم ، والأحاديث التي كانت تتم تلقائياً أثناء تواجدنا معاً في المدرسة . وبطبيعة الحال فان تقييمكم أنتم للدورة ولما حصلتم عليه يشكل مقياساً أساسياً من المقاييس المعتمدة للتقييم . أعتقد انه من الخطأ أن تحصر قيادة المدرسة نفسها في غرفة من الغرف وهي تحاول أن تتصور مدى الفائدة

التي تحققت لأعضاء هذه الدورة. ربما يكون تعبير اعضاء الدورة عن مدى الفائدة التي حصاوا عليها من هذه الدورة . ربما يكون ذلك من أهم المقاييس. اننا نشعر بارتياح كبير للانطباع الذي تكون لدينا من خلال أحاديثنا ممكم ، شعرنا بارتياح كبير لان بعض الرفاق في هذه الدورة حسب أقوالهم وحسب تقييمهم لهذه الدورة انها فعلا فتحت أمامهم رؤية أوضح لكل العمل الثوري، زادت ارتباطهم بقضية الثورة وزادت ارتباطهم بالتنظيم الذي يطمحون لبنائه لكي يلعب الدور المأمول في تحقيق أهداف يطمحون لبنائه لكي يلعب الدور المأمول في تحقيق أهداف الجاهير . على ضوء آرائكم أنتم يكن أن نسجل هنا انطباعاً عاماً نترك التجربة العملية أن تؤكده : أنتم تتحملون مسؤولية عاماً نترك التجربة العملية أن تؤكده : أنتم تتحملون مسؤولية تأكيد صحة التقييم لكم يوم تجيء ممارساتكم متطابقة مع تقييمكم لأنفسكم .

ان المهارسة وحدها هي التي تعطي التقييم النهائي ، المهارسة هي البرهان على صحة النظرية صحة المواقف ، صحة المخططات، وأيضاً صحة أي تقييم بمكن أن نقوم به ، وبالتالي على هذا الأساس ، يمكن أن نقول ان تقييم الدورة هو علمياً وليس عاطفياً بين أيديكم أنتم . فعلا أنتم الذين ستقررون خلال الأشهر القليلة القادمة عملية التقييم هذه من خلال المسؤوليات التي ستستلمونها ، من خلال ممارستكم لهذه المسؤوليات ، يمكن عندما يتوفر لدى الجبهة التقييم العلمي المحدد لهذه الدورة تستطيع قيادة الجبهة أن تقدر المدى الذي ستلعبه هذه المهارسة في عملية التحول وفي عملية بناء الجبهة الشعبية ، طبعاً كلنا

أمل أن يأتي الجواب منكم باتجاه ان الجهد الذي أعطي لهذه الدورة والوقت الذي أعطي لهذه الدورة ، لم يذهبا سدى . نأمل أن يأتي الجواب بأن عملية التحول ستزداد وتيرتها وسرعتها بفضل هذا العدد من الرفاق الذين أتيحت لهم الفرصة لدخول مثل هذه الدورة .

إذا أردنا أن نخلط عملية التقييم العلمية بالمشاعر فاسمحوا لنا بإبداء شعور صادق ، وهو ان الجبهة بتخرج هذه الدورة ستصبح أقوى من السابق فلأول مرة يشعر الانسان اننا بدأنا بباورة عمود فقري للجبهة سوف يعمق عملية تحولها فعلل يسار ،

أملنا الكبير أن تتم هذه العملية بأسرع وقت .

#### الأساس لعملية التحول

أيها الرفاق

أثناء استعراضنا لتجربة الجبهة تاريخيا ، استعرضنا بعض الفترات الصعبة التي مرت بها الجبهة حتى بعد مؤتمر شباط حيث مرت الجبهة بالفترة الحرجة بعد المؤتمر ، كانت الأمور واضحة على المستوى القيادي لكن عملية دفع الأمور وتصحيح أوضاع الجبهة على ضوء هذه الرؤيا كان ينقصه العمود الفقري للجبهة ، العمود الفقري في التنظيم ، في الجهاز المقاتل الذي يستطيع أن يواجه وان يحسم كل مشكلات الجبهة ، أما الآن فهناك شعور

بأننا امتلكنا بداية تباور لهذا العمود الفقري الذي على أساسه نستطيع فعلا أن نعالج الكثير الكثير من مشكلات الجبهة .

كلنا نعرف الفترة الحرجة التي مرت بهــــا الجبهة في بداية تحولها وأعنى : المراهقة اليسارية التي كانت تعكس نفسها سلباً على عملنا وبالمقابل بعض الردات الانفعالية التي حدثت نتيجة هذه المراهقة ثم تأثير كل ذلك على عملية التحول نتيجة عدم الاستيعاب الكافي والعميق للجبهة ووضعها القيادي خاصة لعملية التحول ، وبالتالي رغم وضوح هذه الرؤيا لم نكن قادرين عملياً على حسم مشكلاتنا التنظيمية وحسم مشكلاتنا القيادية وحسم كل مشكلاتنا أيضاً السياسية والنظرية . لماذا ؟ لأن الجبهة كانت تفتقر في الواقع إلى العمود الفقري الذي يمكن أن تستند له في معالجة كل هذه الأمور . أما الآن ومع بداية تباور هــذا العمود الفقري فان كثيراً من مشكلاتنا ستحل ، واعتقد انها ستحل بالطريق الإيجابي ، فهذه المرة أصبحنا نمتلك القـــدرة على معالجة المراهقة اليسارية وردود فعلها اليمينية عن طريق النضال الايديولوجي دون أن نضطر إلى عمليات البتر ، كما فكر في فترة من الفترات بعض رفاقنا .

كذلك فان وجود هـــذا العمود الفقري سيعالج بشكل مباشر وبشكل غير مباشر موضوع بعض التقاليد في العمل وفي حياتنا الداخلية التي تحتاج إلى تغيير وتغيير سريـع. من هنا فقط أصبح لدى الجبهة شعور بأن هذه الصفوة من أبنائها يمكن

أن تعتمد عليهم كأساس في كل عملية التحول التي تريدها على الصعيد الايديولوجي وهذا هو الأهم .

#### الوحدة الوطنية

لقد اتبحت لهذه الدورة فرصة أعتقـــد انها لم تتح بنفس المستوى لأعضاء الجبهة . لم تتح بنفس المستوى لقيادات المناطق القائمة الآن في الجمه . كانت هناك من قمل هذه الدورة وقفة بحث وحوار حول الثورة والخطر الذي يتهددها من الرجعية ، إذ استعرضنا هنا مخطط الرجعيدة الاستراتيجي والتكتيكي لضرب حركة المقاومة ، استعرضنا أيضاً كافة المداخل التي من وضعنا الخطوط الاستراتيجية والمداخل التكتيكية التي من خلالها نضمن النصر ونسحق الرجعية سحقاً . نسحقها عن علم . نسحقها على المدى الاستراتيجي حتى لا يساء فهم هذا الموضوع أيضاً. أتيح لهذه الدورة أن تقف وقفة طويلة ، أطول بكثير بما هي عليه في مراتب الجبهة ، حتى بعض مراكزها القيادية بالنسبة لموضوع الوحدة الوطنية الذي أصبح في أذهان الدورة عبارة عن عملية مرتبطة بالجهد الثوري الذي نبذله ، الجهد الثوري الذي تبذله الجماهير .

ان الوحدة الوطنية ليست عملية فوقية تتم عن طريق المناشدة أو تتم عن مجرد تحديد المواقف السليمة بالنسبة للوحدة الوطنية هي وحدة طبقات الثورة وهده

تتم من خلال وحدة الموقف ووحدة البرنامج ، وهـذا يتم من خلال الجماهير ، وهي التي تصنع الوحدة الوطنية . أصبح لدينا تصور ثوري وجماهيري بالنسبة لموضوع الوحـدة الوطنية . الجماهير ، قواعد التنظيات ودورها بالنسبة لهذا الموضوع وبالتالي الوحدة الوطنية لم تعد تتوقف على قيادات التنظيات القائمة الآن وفهمها للوحدة الوطنية .

الوحدة الوطنية هي قضية الناس ، قضية الجماهير وقضية القواعد ، التي تستشهد وتموت وتدفع دمائها . على ضوء هـــذا الوضوح نأمل أن تشكل الدورة أيضاً دفعة في مواجهة مواقفنا السياسية الرئيسية سواء بالنسبة لموضوع معركتنا ضد الرجعية من ناحية ، وموضوع الوحدة الوطنية . أن تبذل هذه الدورة جهداً مثمراً وتلعب دوراً فاعلاً في بلورة مواقف الجبهة السياسية بالنسبة لأهم موضوعين سياسيين يواجهان العمل الفلسطيني الآن، وهما موضوع الرجعية وموضوع الوحدة الوطنية ، وقد أتبحت لهذه الدورة فرصة لأن تقف أمام هذين الموضوعين .

# حزب العمل الاشتراكي العربي

كذلك أتيحت لهذه الدورة فرصة أن تقف أمام الخطوط التي تشكل أولى خطوات التحام الثورة الفلسطينية بالشورة العربية . ونأمل فعلا أن تلعب الدورة هنا أيضاً دوراً بارزاً في مسألة بناء حزبنا ، حزب العمل الاشتراكي العربي .

وبالإضافة إلى كل ما تقـــدم ، فانني أخشى من موضوع

قاتل ، سيكون قاتلاً لكل التجربة ، سيسلبكم كل ميزة علمية اكتسبتموها خلال هذه الدورة ، سواء فيما يتعلق بالعلم السياسي أو العلم العسكري .

انكم لن تستفيدوا بما تعلمتموه فيما إذا أقمتم بمارساتكم على أساس من الفرور ، بالنسبة للجبهة هذه الدورة أتاحت لكم فيما يتعلق بالعلم العسكري أتاحت لكم أو للبمض منكم أن يصبح موضوعيا في مرتبة أعلى نسبيا بالنسبة للجبهة ، بالنسبة لقواعد الجبهة بالنسبة لمعضاء الجبهة ، بالنسبة لقواعد الجبهة بالنسبة لمعض أعضاء المراتب القيادية في الجبهة .

## نزعة الغرور والسلوك البروليتاري

أقول لكم بصراحة : يوجد هناك فـــارق بينكم وبين الآخرين ، ولكن كيف نفهم هذا الفارق وكيف نتصرف على ضوء فهمنا لهذا الفارق ؟

إذا كان تصرفنا انسياقاً مع نزعة الفرور الفريزية في الانسان غير الواعي ثورياً ، إذا تمكنت نزعـــة الفرور من أن تحكم تصرفنا ، فاننا سنفتقد ما اكتسبناه من هذه الدورة .

إذا فهمنا هذا الفارق على انه استعلاء ، وإذا عجزنا عن توظيفه في خدمة الجبهة وفي خدمة أعضاء الجبهة الآخرين وفي خدمة الجماهير ، وفي عملية التحول اليساري التي تعيشها الجبهة ، إذا عجزنا عن توظيف ما يميزنا الآن عن العديد من أعضاء الجبهة الآخرين ، فان الفارق الذي نحن عليه سيكون مقتلا لنا ولكل

ما حصلنا علمه خلال هذه الدورة .

أما إذا فهمنا هذا الفارق ، فهما صحيحاً يلقي على كواهلنا مزيداً من المسؤولية ، فانه سيتحول لمصلحة عملنا الثوري ، وسوف يستطيع أي منكم أن ينقل ما منحته اياه الدورة ، الشيء الذي حصل عليه من الدورة ، الشيء الذي حصل عليه من الدورة ، الشيء الذي وفرته له الدورة . سيستطيع أن ينقله إلى غـــيره من الأعضاء ، يحوله إلى واقع ، إلى ترجمة عملية ملموسة ، ينقله من الصعيد النظري إلى الصعيد العملي ، وبذلك يعمل من وجوده في الجهاز وجوداً مثمراً .

أيها الرفاق

انني لست بحاجة لأن أذكركم بأن الشوري الحقيقي ، هو انسان علمي ، انسان متواضع ، انسان يريد أن يتعلم ويعلم باستمرار ، انسان يقف أمام ثغراته أكثر من وقوفه أمام نواقص الآخسرين ، انسان منصهر بقضيته ، قضية الجماهير ، وبالتالي تصبح كل القضايا الذاتية لديه محصورة ضمن نطاق قضية الثورة ، وخاضعة لها ، أي انها تصبح قضايا ثانوية جداً مام قضية الثورة الكبرى .

أيها الرفاق

احموا أنفسكم من الغرور ، لانه قاتل بالنسبة لكم كأفراد ، وبالنسبة لنا كجبهة سيفقدنا الافادة من عدد من الرفاق ، نحن نريد أن تستفيد الجبهة منكم إلى أقصى حد .

### مقاييس التقييم

أيها الرفاق

ان الموضوع الآخر الذي يجب التنبه له هو اننا ، عندما حددنا المقاييس التي من خلالها نقيم هذه الدورة ذكرنا ثلاثة مقاييس :

### أولاً : استيعاب البرنامج السياسي :

قلنا ان هناك برنامجاً سياسياً لا بد أن يتم استيمابه من قبل أعضاء هذه الدورة ، وهنا يجب أن نسأل أنفسنا لأي درجة امتلكنا ، نتيجة هذه الدورة ، المادة التي قدمت لنا ؟ ولأي درجة امتلكنا السلاح النظري الذي نواجه به كافة قضايا العمل الثوري : قضاياه الفسكرية والسياسية والتنظيمية والنضالية والعسكرية ؟ قلنا في حينه أن هذا مقياس من المقاييس التي نقف على ضوئها في نهاية الدورة ، لنعتمدها في التقييم بالنسبة لكل مادة على حدة ، وبالنسبة للبرنامج السياسي كله .

# ثانياً: استيعاب البرنامج العسكري:

وحددنا في حينه ، مقياساً ثانياً لعملية التقييم ، استيعابنا للبرنامج العسكري .

هناك موضوعات عسكرية أعطيت لحم إلى جانب الموضوعات الفكرية والسياسية والتنظيمية ، فلأي درجة استطعتم أن تستوعبوا هذا البرنامج ولأي درجة أصبحتم مستفيدين منه ؟

## ثالثًا : مسلكية جيدة والتزام واع وانضباط حديدي:

أذكر اننا قلنا في افتتاح الدورة ان هناك مقياساً ثالثاً ، وهو أهم من المقياسين الأول والثاني ، وهدذا المقياس الثالث ، عبرنا عنه آنذاك بالشكل التالي :

نتيجة استيعابنا للنهج العلمي واستخدامه في مجابهة قضايانا ، ونتيجة استيعابنا للبرنامج العسكري الموضوع خصيصاً لمدرسة الكادر ... نتيجة لكل ذلك ، ما هو السلوك الذي سنتبعه بعد تخرجنا من الدورة ؟ وقلنا في حينه ان هاذا الموضوع على غاية من الأهمية فكلنا نعرف ما معنى تنظيم برجوازي صغير .. ومن هذه الزاوية وعلى هذا الصعيد ، وبسبب النزعة الفردية التي تطبع سلوك العديد منا .. فاننا نعيش ونضيع جزءاً كبيراً من وقتنا وتفكيرنا ، طبعاً ، على حساب قضايا الثورة الأخرى .

النزعة الفردية ، النزعة الشخصية والذاتية التي تتميز بها البرجوازية الصغيرة ، موضوع اله (أنا) ، وأين أكون ؟ وما هي مسؤوليتي؟ ومن مسؤول عني؟ ولماذا أنا في هذا المكان؟ لماذا أتسلم هذه المسؤولية ؟ هدذه المسائل كلها وما ينجم عنها من توتر بين الرفاق ليصبح وكأنه هو موضوع الثورة .. هذا مرض من أمراض التنظيات البرجوازية الصغيرة ، نحن علميا كتنظيم برجوازي صغير نعيش مثل هذه الأمراض . وقد استعرضنا في هذه الدورة كيف أنه أحياناً يذهل الانسان فعلا

أمام طبيعة القضايا التي تشغل بعض مراتبنا الحزبية وتشغل أيضاً بعض مراتبنا القيادية ، وتشغل أيضاً بعض أعضاء الجبهة في هذه الفترة .

البلد معرضة لمؤامرات خطيرة قد تصل إلى حدد احتلال أجنبي ، وان المخططات النامرية موضوعة فعلاً لهذا البلد ، ومع ذلك نجد أن بعض فروع التنظيم واقفة أمام قضايا شخصية وقضايا ذاتية تحكم سلوكنا ، فتحيله إلى سلوك بعيد كل البعد عن السلوك البروليتاري ، وغريب عن طبيعة الطبقة العاملة ، ويتنافى مع صفاتها الثورية الحميدة .

ان استيمابنا للنظرية الماركسية اللينينية يجبأن ينعكس على مسلكيتنا ، ويطبع تصرفاتنا ، أين نحن مشلا من الانضباط الحديدي الذي تتسم به البروليتاريا ؟ ان العلاقات الرفاقية تتطلب روابط تنظيمية وانضباطا تنظيميا ناجما عن وعي وارادة طوعية .

نريد انضباطاً حديدياً ، لكنه انضباط واع .

نريد انصهاراً فعلياً في العمل الثوري ، وقضايا التـــورة . نريد ندداً تاماً للقضايا الشخصة الصغيرة .

نريد ابتماداً كلياً عن التوترات الذاتية والمسلكية الفردية . نريد عملاً جماعياً وساوكاً حزبياً على درجة عالية من الشعور بالمسؤولية .

نريد انصرافاً جاداً للقضايا الكبيرة .. قضايا الجبهة ..

قضايا الحزب .. قضايا الثورة .

نريد مسلكية ثورية وانضباطاً ثورياً وعلاقات حزبيـة رفاقية ..

نريد مسلكية بروليتارية حقيقية ، لكي يكون أعضاء هذه الدورة مثلًا لليسار وللبيناء التنظيمي الثوري الحديدي المتاسك ، والقائم على أساس مبدأ المركزية الديموقراطية . .

نريد أعضاء يفهمون جيداً معنى هذا المبدأ ويطبقونه عن وعى .

ومن خلال الترجمة الحية للمبادى، التنظيمية نستطيع فعلا أن نجعل الجبهة تنظيماً ماركسياً لينينياً حديدياً قادراً على قيادة الجماهير، وبذلك نحول جبهتنا من تنظيم راديكالي برجوازي صغير تأكله تناحراته الذاتية وتوتراته الشخصية الفردية، والقصص الصغيرة التافهة التي تعيشها اليوم حركة المقاومة وكل تنظيم من تنظيمات هذه الحركة.

## أيها الرفاق

اننا ننتظر منكم دوراً فاعلاً نشيطاً يدفع إلى أمام جمسة قضايانا الفكرية والسياسية والتنظيمية والعسكرية والنضالية ، ليس معنى كلامي هذا اننا نتوقع المعجزات ولكن تقييمنا لهذه الدورة ، لكي يكون واقعياً لا بد أن ينطلق من المؤهلات الجديدة الفكرية والسياسية والعسكرية التي امتلكها أعضاؤها. . وبالتالي فان ما نتوقعه وما نطلبه لا يخرج عن حسدود هذه

المؤهلات المكتسبة: مما يدفعنا للتفاؤل بأن دوراً هاماً وفعلاً جاداً سوف تحظى به عملية التحول اليسارية الماركسية اللينينية التي تعيشها جبهتنا والتي تستهدف نقلل تنظيمنا الراديكالي البرجوازي الصغير إلى تنظيم بروليتاري قادر على الإسهام في قيادة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة.

إذن المقياس الثالث لعملية التقييم هو الساوك: الساوك البروليتاري الماركسي اللينيني المستند إلى القدرة على الاعتراف بالخطأ والقدرة على مواجهة الخطأ وكشفه ثم تجاوزه وعدم تكراره . . الساوك الرفاقي الذي يضع قضايا الثورة بمثابة محرك وموجه له وينبذ القضايا الذاتية الفردية التي هي أمراض علينا أن نشفى منها .

وفي الختام اسمحوالي بأن أتقدم باسمكم وباسم الجبهة الشعبية بكامل شكرنا وتقديرنا للرفيق مندوب الحزب الشيوعي العراقي الذي كان مثال التواضع والتجرد والاخلاص والتفاني طيلة فترة اسهامه في الدورة ، وفي الوقت الذي نتقدم فيه للرفيق أبو جودة بهذا الشكر فلا بد أن ينصرف تفكيرنا إلى أن الشكر بالأساس يجب أن يقدم للحزب الشيوعي العراقي الشقيق الذي جسم العلاقات الرفاقية بهذا العمل: الذي يشكل خطوة هامة على طريق اللقاء الرفاقي والتعاون المثمر البناء بين أطراف حركة التحرر الوطني العربية .

ان العلاقات الوطنية بين القوى التقدمية لا بد أن تقوم على

أساس يستند إلى مثل هذه المبادرات والخدمات الرفاقية التي تقدمها القوى التقدمية لبعضها البعض ، لكي تستطيع فملة تجاوز الواقع القائم على أساس خاطىء من التناحر والصدامات والتوترات التي تزرع العوائق دون لقاء القوى التقدمية ، وبالتالي تحول دون قيام الجبهة الوطنية العريضة التي تضم كافة القوى المعادية للاستعار ، أقول هذا الكلام ليس اعاناً منا بأهمية الجبهة الوطنية التقدمية فقط بل ولكي أجلب الانتباه إلى أن وجود الرفيق أبو جودة معنا ، له مثل هذه المعاني الهامة ، انه موضوع كبير ، ولا أعتقد انني بحاجة إلى التفاصيل . الا تدركون معي أهمية أن يكون منذوب عن حزب شقيق يسهم بتحولنا اليساري وببنائنا الفكري ؟ ان اليسار ووحدة قوى اليسار ، تتعزز كثيراً عثل هذه المبادرات الواعية والهادفة .

كان الجبهة وعلاقاتها مع قوات الانصار والأحسزاب الشيوعية العربية تعزز بمثل هذه المبادرات ، نحن نعترف بأن بيننا موضوعات تختلف رؤيتنا وموقفنا منها عن رؤية وموقف الأحزاب الشيوعية العربية ، هناك اذن خلافات موضوعية قائمة تجعل كلا منا ينظر للمعركة من زاوية مختلفة إلى حد ما ، غير ان رؤيتنا العلمية للمعركة ولطبيعة المرحلة والتناقض الأساسي وإعاننا بالنظرية الماركسية اللينينية وبقيادة الطبقة العاملة ، ان كل هذه الامور تشكل أساساً للقاء وتطرح أمامنا جدوى وفائدة مثل هذه المبادرات والمساعي والجهود التي تبذل لاقامة

الجبهة الوطنية التقدمية لكي تكون خطوة أولى على طريق مزيد من الثقة والتباور والتلاحم .. نعم التلاحم .. اننا جادون في توحيد قوى اليسار ولذلك نعمل باتجساه التباور النهائي للحزب الماركسي اللينيني الواحد الذي يوجه الجماهير ويقودها نحو أهدافها في التحرير والديمقراطية والاشتراكية والوحدة .. وشكراً .

## مرحلة التحول في بنية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وجهت « الهدف » للرفيق الدكتور جورج حبش سؤالاً يتعلق بمرحلة التسحول التي تعيشها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : معضلاتها وشؤونها وامكانياتها ، وفيا يلي جواب الأمين العام :

#### سؤال :

نعرف ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي حاليا، ولأجل معين ، في مرحلة التحول ، من تنظيم وطني بورجوازي صغير ، إلى تنظيم بروليتاري يتبنى فكر الطبقة العاملة ، ما هي أهم مهات هذه المرحلة ، وما هي معضلاتها ومصاعبها الأساسية ..

### الرفيق جورج حبش

ربما كانت النقطة الأولى التي تحوزعلى القسط الأكبر من اهتمامنا تتلخص في السؤال التالي: هل عملية تحول تنظيم بورجو ازي صغير إلى ثوري ، ماركسي لينيني ، هي موضوعة صحيحة علمياً ام لا ؟ ذلك ان المهم ليس رغباتنا ومطامحنابقدر أن تكون هذه الرغبة وهذا الطموح مبنيين على أساس امكانية علمية لحدوث التحول .

طبعاً نحن لا نستطيع القول بان كل تنظيم بورجوازي صغير طريقه هو التحول إلى تنظيم يساري ثوري . هنالك فارق بين تنظيم بورجوازي صغير وتنظيم بورجوازي صغير آخر وهنالك فارق أيضاً بين تنظيم بورجوازي صغير في السلطة وبين تنظيم بورجوازي صغير في السلطة .

لكن ما يهمنا تثبيته هنا ليس فقط هو ان بعض كتابات للينين وماوتسي تونغ تشير إلى امكانية حدوث مثل هذا الاحتمال الما هناك تجربة موضوعية محسوسة تشير بوضوح إلى ان تنظيما بورجوازيا صغيراً راديكاليا يستطيع أن يتحول ، علميا ، إلى تنظيم ثوري وإلى حزب ماركسي لينيني، هذه في الواقع تجربة كوبا ، من هذه الزاوية ،

الثورة في كوبالم تبدأ على أساس ماركسي لينيني ، أو على أساس حزب ماركسي لينيني ، ثورة مسلحة قادها تنظيم راديكالي ، ولكن من خلال التحامه بالجماهير ، أولا ، ورغبته في خدمة الجماهير بصدق ، ثم من خلال حمله للسلاح ثانياً (هذا عامل لعب دوراً مهما ، فحمل السلاح يدفع نحــو مواقف حاسمة وواضحة وجذرية ) ولمواجهة حقيقة العدو الامبريالي ، حاسمة وواضحة وجذرية ) ولمواجهة حقيقة العدو الامبريالي ، حالة الحصار التي عاشتها الثــورة الكوبية ، ثالثاً ، وطبيعة

القيادة الثورية رابعاً. هذه العوامل كلها دفعت باتجاه تحول هـــــذا التنظيم أو هذه الثورة من تنظيم بورجوازي صغير راديكالي إلى تنظيم ماركسي لينيني ، تنظيم ثوري .

وعلى هذا الاساس ، فانه من حقنا ، كجبهة ، ان نطمح على اساس علمي وموضوعي في نجاح عملية التحول .

اننا على ضوء جذورنا التاريخية ، والبنية الايديوجية والتنظيمية التي بدأت الجبهة من خلالهما عملها ، لا نستطيع علميا، مهما كانت نوايانا وطموحاتنا الثورية ، اننا بدأنا كتنظيم ثوري . التعريف العلمي هو اننا بدأنا كتنظيم بورجوازي صغير.

ولكن ، كون هذا التنظيم يحمل السلاح ، مخلص لقضية الجماهير ، يواجه معركة من طبيعتها ان تدفع نحو المواقف الاكثر جذرية والأكثر ثورية ، في ظل بداية ظهوروعي سياسي ثوري . ماهي الطريق امامه ؟ لنسأل انفسناهذا السؤال: تنظيم بورجوازي صغير ، الاتجاهات التي تندفع فيها المعركة ، استراتيجية الكفاح المسلح ، المناخ الفكري المحدين ، الوعي والرغبة والتخطيط الدافعة في هذا الاتجاه ، ما هي الطريق امام تنظيم هذا هو واقعه ؟ من هنا في الواقع نحن مطمئنون إلى ان عملية التحول ممكنة ، وطموحنا ان نحققها .

ثم اننا في تجربتنا الحسية خلال العامين الاخيرين ، تشير إلى خطوات متصلة نحن نقطعها في هذا الطريق ، فاذا اخذنا المقاييس الستراتيجية التي من خلالها يحاكم اي تنظيم اي النظرية

التي يتبناها استراتيجيته السياسية التي يطرحها (برنامجه السياسي) استراتيجيته التنظيمية ، طابع ومناخ حياته الداخلية ، فاننا علمياً في الحقيقة بدأنا نقرأ كتنظيم يساري اكثر منا كتنظيم متخبط في حالته البورجوازية الصغيرة .

لاننا حين نريد محاكمة تنظيم ما فنحن نحاكمه من خسلال استراتيجيته السياسية ، ثم من خلال مواقفه السياسية ومنخلال علاقاته بالجماهير، ومنخلال علاقاته الداخلية . لا مجال الآن للتحدث بالتفصيل ، ولكن لو حاكمنا الجبهة عبر أي مقياس من هذه المقاييس نحد فعلا انها قد انجزت قطيع شوط بالنسبة لهذا الموضوع .

على صعيد ايديولوجي ، وسياسي ، وعلى صعيد الفعالية الجماهيرية والعلاقة مع الجماهير ، وعلى صعيد العلاقات الداخلية هناك باستمرار عملية شد وجذب ، عملية صراع ، وحالة تناقض بين بقايا الايديولوجية السابقة ، والمواقف السياسية السابقة والملاقات السابقة مع الجماهير ، والعلاقات السابقة داخل التنظيم وبين المناخ الجديد : الايديولوجية الجديدة ، الملاقات الجديدة مع الجماهير وداخل التنظيم ، باستمرار فان ، الملاقات الجديدة مع الجماهير وداخل التنظيم ، باستمرار فان ، الكفة الراجعة دائماً هي لمصلحة المواقف الجديدة .

جانب آخر: هو عدم استيعابنا الكامل لاسلحة المرحلة

الجديدة ، النظرية والايديولوجية الدرجة الاولى ، واستعالها يومياً في بناء التنظيم الثوري والحالة الثورية داخله .

مثلا ، نحن كتنظيم قمنا بتبني النظرية الثوريه ، وهي الماركسية . لتنظيم - قيادة ، مكتب سياسي - لم يكن هذا التبني هواية أو عملية سطحية . لا . فقد كان هناك مستوى معين من الشعور بالمسؤولية ، وفهم هذا التبني وفهم معناه ، لكن لو طرحنا على أنفسنا هذه الأسئلة :

هل كل الوضع القيادي للجبهة مستوعب لهذه النظرية فعلاً ، وبالتالي يستعملها كسلاح يومي لاكساب الجبهة المزيد من الخطوات إلى الامام ؟

الجواب: طبعاً لا .

الكادر التنظيمي ، لقد تبنى هذه النظرية ، ويوجد مناخ متحمس لهذا التبني ، ولا شك أنكم لمستم ذلك : إلا أن الحماس شيء ، والاستيعاب الحقيقي للماركسية (كنهج من خلاله يمكن رؤية الامور وتتحدد العلاقة مع الجهاهي فعلا أن نقول أن خلاله ) شيء آخر . نحن لا نستطيع فعلا أن نقول أن هذا حاصل .

إن مشكلتنا ، اذن ، هي مشكلة التناقض بين ايديولوجيتين مختلفتين في التعامل مع الجهاهير وفي التنظيم من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يحصل بعد الاستيعاب الكامل السلاح الجديد ، وهو النظرية الثورية .

هذا يعكس نفسه على الامور الكبرى ( منهـا المواقف السياسية ) ويعكس نفسه على أبسط الامور ، ( ومنها العلاقات العادية داخل التنظيم ) .

« سؤال » : ألا يمكن القول ، أمام هذه الحالة ، ان التداخل بين هاتين الايديولوجيتين هو من طبيعة المرحلة أصلا ، لان التداخل حاصل واقعياً بسبب امتزاج المهمات الثوريـة لقطاعات من البرجوازية الصغيرة في هذه المرحلة مع مهمات الطبقة الكادحة ؟

الرفيق جورج حبش: من هذه الزاوية يوجد اختلاف. لا . من هذه الزاوية من المفروض بنا كتنظيم ( اننا لا نتحدث هنا عن الحالة الوطنية بشكل عام ، هذه الحالة التي ستبقى لفترة طويلة مزدوجة ) ضمن هذه الحالة الوطنيسة ان نمثل تنظيماً يسارياً ، كتنظيم نقبل هذا الازدواج لفترة انتقالية فقط نحاول أن ننهيها بسرعة ، والسبب هو أنه ضمن هذا التنظيم توجد بقايا ايديولوجية سابقة ، بقايا عادات سابقة ، بقايا عارسات سابقة ، يعايا عادات الجديدة والعسادات الجديدة والمارسات الجديدة المناور المارسات الجديدة ، وبالتالي ، كتنظيم ، لا بد من التباور الحاسم .

أما البرجوازية الصغيرة ، فان تعبيرها في الحقيقة عن وطنيتها في مرحلة من المراحل سيكون من خلال تنظيمات هي غير تنظيم الجبهة الشعبية . اننا نستوعب قسما بسيطاً من البرجوازية الصغيرة ، قسماً ثورياً في التنظيم وبعضه الآخر في المؤسسات الجماهيرية .

كحالة وطنية ، قد يبقى هذا الازدواج ربما لخس سنوات أخرى ، إلى أن يصل مستوى الحالة الثورية عندنا إلى المستوى الراهن في فيتنام : البورجوازية الصغيرة مجندة ، ولكن معالم الثورة كلها معالم يسارية .

نحن ، كتنظيم ، يجب أن نستهدف بسرعة شديدة ، حسم صورتنا كتنظيم يساري .

هذه هي المشكلات ، باختصار ، ولكن كا قلت : تظل التناقضات والتداخلات ، تظهر أحياناً هنا وهناك ، مئك داخل التنظيم ، ما معنى الماركسية على صعيد العلاقات ؟ علاقات رفاقية تامة بين كل المقاتلين والرفاق – ومع ذلك ، فان الفهم البورجوازي الصغير للمسؤولية يفرض نفسه ، وبالتالي فليس كل المسؤولين في توعد القتال أو فروع التنظيم على أساس علاقات ديمقراطية حقيقية .

البعض يمارس المسؤولية انشداداً إلى وضعه الطبقي وعاداته السابقة ، بمعنى ان المسؤولية في اعتباره تنعكس في امتيازات ، امتيازات معنوية على الرفاق ، أو ربما امتيازات مادية حتى لوكانت بسيطة .

 من المفترض ، بالطبع ، أن يكون هناك مخطط كامل لعملية التحول للمساعدة في اتمامها بأسرع وقت ممكن .

البند الأساسي في هذا المبدأ هو البناء النطري ، أي عملية التثقيف : تثقيف ، تثقيف ، تثقيف . هذا هو الأساس . طبعاً دون تقليل من البنود العشرة الأخرى التي يحويها خطط التحويل ، ولكن الاصرار على ان المبدأ الأساسي هو التثقيف .

حتى فيا يتعلق بالمراهقة اليسارية: انه من الظواهر الطبيعية في هذه المرحاة أن يفهم الماركسية ميكانيكيا ، وتفهم أيضا بشكل مراهق ، ونحن عمليا نشهد ظواهر من هذا النوع : مثلا الفهم الخاطىء لعالمة الماركسية بالقومية ، وبشكل مراهق . التعبير عن الماركسية أمام الجاهير بطريقة تصطدم مع الجاهير وتقاليدها ، دون وعي بدل التعبير عن الجانب الفهوم الواضح والثوري الذي يمكن للجاهير أن تلتقطه وبالتالي نحصد سلمات .

ومع ذلك، فحتى المراهقة اليسارية يكن علاجها في الصراع الايديولوجي داخل التنظيم . أحياناً تظهر مراهقات مزعجة تسبب ارتباكاً للتنظيم واساءة له ، ومع ذلك فحتى مثل هـذه الظواهر تعالج من خلال الصراع الايديولوجي داخل التنظيم .

إذا أردنا في الواقع تلخيص مخطط مرحلة الانتقال بكلمة

فهي : النثقيف . التثقيف الماركسي . الصراع الايديولوجي المتصل داخل التنظيم هو سلاحنا الأساسي في عملية التحول ، بالاضافة للترجمة الملموسة لاستراتيجيتنا السياسية والتنظيمية التي هي في تقديرنا استراتيجية يسارية عبر عنها تقرير شباط .

# الجَبَهَ الشَّعبَ الشَّعبَ الجَبهَ والوَحدة الوطنيَّة الفِلسُطينيَّة

# بيان الجبهة الشعبية الذي يوضح موقفها من الاشتراك في الجلس الوطني السادس

- منظمة التحرير الفلسطينية بنيان مكتبي لا تصلح مجكم
   تكوينها القائم لقيادة الثورة .
  - أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية :
  - موقف صريح من الرجمية العربية .
  - استقلالية العمل الفلسطيني عن كافة الدول العربية .
    - ضرب مصالح الاستعمار ،
    - علاقات جبهویة بین القوی المتماونة .
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتعاون مع المنظمة وقيادة الكفاح المسلح للوقوف في وجه كل محاولة إسرائيلية استعبارية رجعية لضرب العمل الفدائي.

# الى جماهير امتنا العربية يا جماهير شعبنا المناصلة

بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني السادس - في مبنى الجامعة العربية في القاهرة - يهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تطرح أمام الجساهير ، بكل صراحة وجرأة ووضوح ، حقيقة موقفها من الاشتراك في المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وقيادة الكفاح المسلح المنبثقة عن المنظمة نفسها ، وكذلك وجهة نظرها الصريحة في موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية وكيف يمكن أن تقوم على أسس سليمة وواضحة تخدم قضية الثورة وتحدد لها خطوط سيرها .

## ياجماهير شعبنا الفلسطيني الصامدة

ان موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منموضوع الوحدة الوطنية ، وكذلك كافة موضوعات الثورة الفلسطينية ، ينطلق في أساسه من حقيقة راسخة في نفوسنا وأذهاننا ، لا نسمح لأنفسنا أن ننساها لحظة واحدة ، وهي أن جماهير شعبنا منذ أكثر من خمسين سنه كاملة ، وهي تخوض معركتها ضد عدوها الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، وخلال هذه السنين الطويلة حمل الصهيوني الامبريالي في فلسطين ، واحدة ، وقدم الكثير الكثير من الضحاما والدماء .

طيلة أكثر من خمسين عاماً وجماهير شعبنا تقاتل دفاعاً عن حقها في وطنهــــا ، وتدفع الثمن في كل يوم من دماء أبنائها

وشبابها وعلى حساب راحتها واستقرارها وسعادتها .. طريق طويل من العذاب والآلام . ومع ذلك كله ، ورغم ذلك كله ، ما زالت أرضنا تحت وطأة الاحتلال . ما الذي نستخرجه من هذه الحقيقة ٢٢ وما هو الذي نقصده من ورائها ٢٢

إن ما نريد أن نؤكده ، على ضوء تجربتنا التاريخية المريرة ، هو أن العمل الوطني الفلسطيني لم يعد يتحمل أي غموض أو تخبط أو سطحية أو ارتجال .

ان استراتيجية العمل ، وكل موقف سياسي يجب أن يكون محدداً بدقة ومتضمناً دروس وتجارب خمسين عاماً من الكفاح . لا بد من رؤية سياسية واضحة أمامنا ، ولا بد أن تشحذ الجماهير أذهانها وتفكر ملياً بقضايا ثورتها وتحدد مواقفها بدقة على ضوء رؤية واضحة للمعركة ، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها .

بهذه الطريقة تنظر الجبهة الشعبية لموضوع الوحدة الوطنية . فهل يجوز اذن أن نبقى نتحدث عن الوحدة الوطنية أو نطالب بها ، بشكل عاطفي مرتجل ،دون وضوح في برنامج هذه الوحدة وتكوينها وصيغتها وعلاقاتها ؟؟

إن تاريخنا وتاريخ غيرنا من الشعوب يحمل كثيراً من الأمثلة حيث لم تؤد الوحدة الوطنية إلى الهدف المطاوب منها ، وإنما كانت نتيجتها في بعض التجارب اجهاضاً لبدايات ثورية أصيلة وإغراقها في وحدة وطنية شكلية غير قادرة على الفعل.

في عام ١٩٦٤ انعقد مؤتمر القمة العربي الأول تحت شمار ضرورة العمل المشترك وتجميع الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة الخطر الإسرائيلي ومنع تحويل مجرى مياه نهر الأردن. فماذا كانت النتيجة ؟ وهل حققت « عملية التجميع » تلك ، الهدف الذي أردناه منها ؟؟ ان جماهيرنا مطالبة دوماً دون أن تستعيد الماضي وتستفيد منه وتأخذ عنه ان كثيراً من الدروس والعبر ، الن تلك « الوحدة الوطنية » التي تمت باسم مؤتمرات القمة لم تمنع تحويل مجرى نهر الأردن ، بل كانت وسيلة لإخفاء عجز كل الدول العربية عن مواجهة التحويل.

وقبل خمسة وعشرين عاماً قامت الجامعة العربية تحت شعار توحيد الصف العربي وتوحيد الجهد العربي ، وقالوا يومها أنها خطوة على طريق الوحدة الحقيقية . . إلى آخر الاسطوانة . فهل كانت تجربة الجامعة العربية - باعتبارها صيغه للوحدة الوطنية على الصعيد العربي - وسيلة فاعلة لتحقيق أهداف الجاهير ؟؟؟

#### يا جماهير شعبنا الصامدة

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن أمامكم وأمام التاريخ ان وحدة القوى المقاتلة هي هدف أساسي من الأهداف التي تسعى لها وستبقى تسعى لها . اننا نقول ذلك بناء على قناعة حقيقية مبنية على أساس تحليلنا العلمي للمعركة واستراتيجيتها ورؤيتنا العلمية لواقع القوى الفلسطينية . ان معركتنا باعتبارها

معركه تحرر وطني تتطلب إقامة جبهة عريضة تضم كافة القوى المعادية لإسرائيل والصهيونية والامبريالية والقوى الرجعية التي تتحرك بارادة الاستعمار . وان استراتيجية المعركة باعتبارها استراتيجية حرب تحرير شعبية وكفاح مسلح تتطلب كذلك أعلى حد من التماون بين كافة القوى التي تحمل السلاح ضد العدو . وان ضراوة الخصم وواقع قوى المقاومة تفرض كذلك هذا التماون ، كل هذه الأمور واضحه في أذهاننــا وسنبقى مشدودين لها طيلة المعركة ، وبالتالي فان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيبقى خط أساسي من خطوط نضالها ، السعي لإقامة مثل هذه الجبهة ومثل هذا التعاون وتعميقها باستمرار . ولكن الجبهة الشعبية على ضوء كل تجاربنا المربرة الماضية ، تصر أب تقوم الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس واضحة ومعلنة للجماهير . وان اصرارنا على ذلك أساس اخلاصنا للثورة واخلاصنا للوحدة الوطنية . اننا في هذه المرحلة نخدم قضبة الوحدة الوطنية من خلال توضيح فهمنا لها وتوفير الشروط التي يضمن لها الصمود والنمو وتحقيق الهدف الذي نريده جميعاً من ورائها. وأن أصرارنا على إعلان صيغة الوحدة الوطنية ومضمونها وبرنامجها للجماهير أساسه إيماننا بالجماهير وبأنها القوة الوحيدة القادرة على التحرير . وبأن وضوح قضايا الوحدة الوطنية أمامها هو الذي يمكنها من أن تلعب دورها الرئيسي في إقامة هذه الوحدة وصيانتها وتنفيذ برامجها وحمايتها من التمثر أو الفشل .

هذا هو المفتاح لفهم حقيقة موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منموضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية وموضوع منظمة التحرير وقيادة الكفاح المسلح.

## يا جهاهير شعبنا المناصلة ،

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سوف لا تشترك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الحالية ، وبالتالي فانها بطبيعة الحال ، لن تشترك في هذه الفترة ، في المؤسسات التنفيذية المنبثقة عن المجلس، أي اللجنة التنفيذية للمنظمة وقيادة الكفاح المسلح .

#### لماذا تتخذ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا الموقف ؟

إن موقف الجبهة الشعبية هذا لا يمكن أن يكون وراء عدم اهتام بموضوع الوحدة الوطنية أو بجرد رغبة في الاستقلال ، أو مجرد مصلحة تنظيمية تحصل عليها الجبهية من خلال اتخاذها لموقف يبدو أمام الجماهير بأنه أكثر ثورية ووضوحاً. إن وراء موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قناعة حقيقية صادقة بأن منظمة التحرير في تكوينها القائم من ناحية ، وغموض مواقفها من ناحية ثانية ، وعدم وضوح العلاقات بين القوى المشتركة فيها من ناحية ثائمة ، لا توفر الحد الأدنى من الشروط المطلوبة لتحقيق وحدة وطنية فاعلة ونامية تصمد أمام كافية التحديات التي يواجهها العمل الوطني الفلسطيني في هذه الفترة . إن منظمة التحرير الفلسطينية ، كصيغة للوحدة الوطنية تعيش في واقعها التحرير الفلسطينية ، كصيغة للوحدة الوطنية تعيش في واقعها

ثغرات خطيرة تهدد كل مستقبل الثورة الفلسطينية ، وان الجبهة الشعبية تؤمن بصدق أن بقاءها في هذه الفترة خارج صيفة من هذا النوع هو في المدى البعيد لمصلحة قيام صيغة أقوى وأوضح وأكثر فعالية وأقدر على النمو ، مستفيدة من تجارب السنين الطويلة التي أمضاها شعبنا وهو يقدم الضحايا دون أن يحقق حتى الآن هدفه في تحرير وطنه .

والآن ... ما الذي تقصده الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذا الكلام بشكل محدد النا الجبهة الشعبية يهمها أن تكون المعاني الملموسة لقولها هذا واضحة لدى جماهيرنا العريضة حتى لا يظن البعض اننا نطرح قضايا مجردة ليس لها انعكاسات وترجمات على صعيد الواقع والمهارسة .

اولا: إن ما نقصده بقولنا أن المنظمة في تكوينها القائم لا توفر الحد الأدنى من الشروط المطاوبة لصيغة وحدة وطنية سليمة هو أن المنظمة ما زالت تميش واقعاً مكتبياً وبيروقراطياً لا يصلح ولا يمكنها من قيادة القتال والمقاتلين وقيادة الجاهير.

لقد اتخذ بناء المنظمة السياسي شكل دوائر ومكاتب ، لكل مكتب أو دائرة رئيس ونائب رئيس وسكرتير وعدد كبير من الموظفين برواتب عالية وكأننا أمام مؤسسات دولة

عادية أكثر منها مؤسسات ثورة . والجانب العسكري من بناء المنظمة اتخذ شكل جيش عادي تقليدي سواء في طبيعة تنظيمه أو تدريبه أو ثقافته أو علاقاته أو مخصصاته . نتج عن ذلك كله أمور لا يمكن أن تكون مقبولة لدى المقاتلين ولدى جماهيرنا بشكل عام . على أي أساس يأخذ موظف في المنظمة أو ضابط في جيش المنظمة راتباً يساوي مخصصات قاعدة كاملة من قواعد المقاتلين ؟

إننا لا نقصد من وراء هذا الكلام الاساءة لأحد. إننا نقصد تحليل بنيان المنظمة بغض النظر عن أشخاص هذه المؤسسة . . إننا نعرف أن الكثيرين من أبناء وطننا قد التحقوا بجيش التحرير الفلسطيني بدافع الشعور الوطني المندفع ، وبالتالي فهم لا يتحملون مسؤولية التكوين القائم للمنظمة . ان الذي يتحمل مسؤولية هذا التكوين هو قيادة المنظمة ومختلف اللجان التنفيذية التي تعاقبت عليها .

ان محصلة هذه الصورة المكتبية هي أن جزءاً كبيراً من ميزانية المنظمة يمتصها هذا البنيان المكتبي البيروقراطي بدلاً من أن تخصص للقتال الفعلي وللمقاتلين ولجماهير شعبنا الصامدة على ارض فلسطين حتى تتمكن من مواصلة الصمود.

ان منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحصل الآن على القسم الأكبر من مساندة الشعب الفلسطيني والعربي للثورة الفلسطينية . فهل يجوز ان يذهب القسم الاكبر من مساندة

الشعب الفلسطيني والعربي المثورة الفلسطينية . فهل يجوز ان يذهب القسم الأكبر منهذه المساندة لمثل هذا البنيان المكتبي؟؟ ما الذي تستفيده الثورة من كل هذا المدد الكبير من المكاتب والرؤساء والموظفين ؟؟ وهل يجوز ان تتحول مساندة جماهيرنا المثورة الى اعالة لمثل هذا البنيان ؟؟ ان كل هذه الطاقات والمساعدات يجب ان تصب في ارض الثورة ، في ارض فلسطين، لتصعيد القتال في الداخل ولتمكين جهاهير شعبنا من الصعود والمقاومة والارتقاء بكفاحها الى مستوى حرب التحرير الشعبة .

وإذا كان البعض يعتقد اننا نثير هنا موضوعاً شكلياً أو ثانوياً فان جهاهيرنا الكادحة تعتبر هذا الموضوع امراً هاماً واساسياً.

ان المنظمة لا تستطيع ان تقود المقاتلين والجماهير الا اذا تحولت بحاتبها الى خيم في معسكرات اللاجئين وبين قواعد المقاتلين ، والا اذا توجهت بكل طاقاتها وامكانياتها نحو مد جهاهير شعبنا في فلسطين بكل مقومات الصمود والنصر.

ان طبيعة تكوين التنظيم الذي يعتبر نفسه اداة الثورة موضوع اساسي عليه يتوقف نجاح او فشل تلك المنظمة في قيادة الجماهير . وحتى لو نظرنا للمنظمة كصيغة للعلاقات بين التنظيات وليس كتنظيم يدعي انه اداة الثورة . فان طبيعة التكوين القائم لهذا البنيان تبقى مرفوضة ومدانة .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا ترفض منظمة التحرير الفلسطينية كاسم للوحدة الوطنية الفلسطينية أو اطار للتعاون بين مختلف تنظيات المقاومة ولكن الجبهة ترفض ان يكون هذا الاطار بمثل هذا التكوين.

ثانياً: ان ما نقصده بقولنا ان المنظمة بغموض مواقفها لا تحتوي الحد الأدنى من الشروط اللازمة لقيام وحدة وطنية فاعلة تصمد وتنتصر هو في حقيقة الأمر – وحتى نضع النقاط على الحروف – الغموض الذي يلف المنظمة في مواقفها وعلاقاتها مع الدول العربية . ان هذا الموضوع على ضوء استقرائنا لتاريخ كفاح الشعب الفلسطيني امر لا يتحمل الغموض بل يجب ان نظرحه للجهاهير بكل صراحة ووضوح .

ما هو الدور الذي لعبته الدول العربية بالنسبة لكفاح الشعب الفلسطيني سواء اثناء ثورته عام ٣٦، او في عام ٤٨، او في حزيران ٦٧، ؟؟

في عام ١٩٣٦ تدخلت الدول العربية لاجهاض الثورة الفلسطينية وخداعها بالوعود، وعام ١٩٤٨ تدخلت الدول العربية فأضاعت نصف فلسطين، وفي عام ١٩٦٧ أضاعت نصفها الثاني،

من الذي يستطيع ان يجادل في هذه الحقائق الناريخية التي لا يمكن ان يطمسها اي تهرب او مواربة .

لقد لعبت الدول العربية في تاريخ القضية الفلسطينية دور

من يطمن كفاح الشعب الفلسطيني او في احسن الحالات دور تخدير هذا الشعب ليقف موقف المتفرج منتظراً رؤية جيوش هذه الدول وهي تدخل تل ابيب.

فهل ننسى كل هذه التجربة الطويلة المريرة ، ويبقى شعبنا يقدم الضحايا دون ان يحقق الهدف ؟

ان المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين ، فهل يجوز ارت نلدغ للمرة الرابعة .

ان الدول العربية الرجعية تحاول وستبقى تحاول ضرب العمل الفدائي . وان الدول العربية غير الرجعية تحاول وستبقى تحاول احتواء العمل الفدائي واخضاعه لمواقفها ومخططاتها .

اننا لا نفتمل هذه الأمور افتمالاً ولا نتخيلهــــا او نتوهمها توهماً .

ان محاولة ضرب العمل الفدائي يوم ١٩٦٨-١٩٦٨ حقيقة معروفة . ومحاولة السلطة في لبنان ضرب العمل الفدائي حقيقة معروفة ايضاً .

ان محاولة بعض الدول العربية ربط العمل الفدائي بها او التأثير في قضاياه عن طريق علاقاتها مع بعض التنظيات الفلسطينية قضية معروفة . وكذلك فان محاولة ضبط العمل الفدائي والتحكم فيه عن طريق الدعوة للتنسيق بين العمل الفدائي وجيوش هذه الدول قضية معروفة ايضاً .

ان تجربة كفاح شعبنا المريرة تصرخ بقوة بأن ثورتنا ليست

بحاجة لتربط نفسها باجواء مؤتمرات القمة وتناقضاتها وعجزها وحاولها الوسطمة .

ان وضوح الراية امامنا ، المستمدة من كل تجارب كفاحنا ، هي وحدها الكفيلة بجماية نضال شعبنا من هـذه الاخطار . وعكس ذلك الغموض الذي قد يكرر مآسينا الماضية .

ان خطر ضرب العمل الفدائي عن طريق الأنظمة الرجعية يجب ان نواجهه بالحذر المتصل واليقظة المستمرة ، وعن طريق التحرك الجماهيري السياسي الثوري الذي يجب ان يصبح جزءاً لا يتجزأ من عملنا ، مترافقاً مع ضربات العمل الفدائي ضد الوجود الاسرائيلي .

وان خطر احتواء العمل الفدائي واخضاعه لارادات الدول العربية يجب ان نواجهه باستقلالية العمل الفدائي استقلالية حقيقية بحيث يكون هذا العمل معتمداً مادياً في الدرجة الاولى على تأييد الجاهير الفلسطينية والعربية وغير مهدد من قبل اية دولة عن طريق ليقاف مساعداتها العسكرية او المالية او الاعلامية .

ان المنظمة تصبح اطاراً سليماً للوحدة الوطنية عندما تطرح هذه القضايا المصيرية بوضوح تام وتخطط على اساسها .

وهنا لا بدأن نشير الى انه لا يكفي ان تكون هذه الموضوعات واضحة في اذهان البعض في المنظمة ، اذ ما قيمة ذلك على الصعيد العملي ؟؟

ان الجماهير وحدها هي القادرة على حماية العمل من هذه الأخطار وتوفير القدرات التي بها نستطيع مواجهة كل هذه التحديات . ومن هنا اصرار الجبهة الشعبية على ان قيمية اي موقف يتفق عليه تتوقف على اعلانه للجاهير وتجنيدها على اساسه .

ان ثورة شعبنا هذه المرة يجب ان تنتصر. وهـذه هي طريق النصر. امـا الغموض فقـد يؤدي الى الهلاك وتكرار مآسينا الماضية.

## ثالثاً: ضرب المصالح الاستعارية

لا بد من تحديد واضح للعدو ولا بد من امتداد نضال شعبنا على جبهة عريضة لضرب مصالح هذا العدو ومحاربت في كل مكان نجده فيه . ان عدونا ليس اسرائيل وحدها . ان معسكر العدو بالاضافة لاسرائيل يشمل الحركة الصهيونية التي تمتد تنظيماتها ونشاطاتها في انحاء كثيرة من العالم ، ويشمل الامبريالية العالمية وعلى رأسها اميركا ، ويشمل القوى الرجعية المرتبطة بالاستعمار والتي تتحرك بارادته لضرب حركة الجماهير . هذا هو عدونا على حقيقته . وما لم نعرف من هو عدونا فاننا سنخطى، في حسابات المعركة .

ان كفاح شعبنا يجب ان يتصدى لهذا العدو بكل فصائله . وعلى هذا الأساس فان ضرب المصالح الاستعارية يجب ان يكون جزءاً لا يتجزأ من الكفاح الفلسطيني .

ومهما كانت قدرات الكفاح الفلسطيني في هذه المرحلة ، فان البدء في التصدي لمصالح الاستعمار في الوطن العربي هو الذي يلهب معركة شعبنا العربي ضد هذا العدو ، وهو الذي يمهد لالتحام كفاح الشعب الفلسطيني بكفاح مئة مليون عربي .

فان نجاح الثورة الفلسطينية بقدر ما يتطلب استقلاليتها عن الدول العربية يتطلب التحامها التحاماً كاملاً مع نضال الجهاهير العربية على طول امتداد الوطن العربي .

ان رؤية المعركة بكافة ابعادها ، ووضوح هذه الرؤية لدى الجاهير هي التي تقودنا للنجاح . ومن الطبيعي ان يكون لمثل هذه الرؤية انعكاسات وترجهات . وان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن ان بداية ترجمة مثل هذه الرؤية هي في بداية ضرب المصالح الامبريالية في الساحة العربية .

هذه هي مجموعة الموضوعات السياسية الاساسية التي ترى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الاتفاق حولها يضمن قيام الوحدة الوطنية الفلسطينية على اسس واضحة وراسخة كا يضمن استمرار هذه الوحدة وعدم تمزقها في المستقبل ، كا يضمن اخيراً – وهذا هو الأهم – ان تكون هذه الوحدة في يضمن اخيراً – وهذا هو الأهم بان تكون هذه الوحدة في خدمة الثورة ونموها وحمايتها من كافة الانحرافات والثغرات التي تعرضت لها مسيرة شعبنا خلال الحسين سنة الماضية .

وواضح من هذا الكلام ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا تطالب باتفاق كامل حول كل شيء كشرط لقيام الوحدة الوطنية . بل انها في حقيقة الأمر ، اقتصرت على طرح هذه الموضوعات الثلاثة ، في هذه المرحلة ، باعتبارها موضوعات لا يمكن تجاهلها . انها قضايا يواجهها العمل الوطني الفلسطيني مواجهة فعلية بحيث لا نستطيع ابقاءها بدون جواب .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم تطرح الوحدة الايديولوجية كشرط لقيام الوحدة الوطنية . انها لا تطالب التنظيات الاخرى بالتزام الاشتراكية العلمية وكافة ترجهاتها على صعيد الفكر والتنظيم كشرط للتعاون . ولو فعلت الجبهة ذلك لكانت تطلب طلباً غير علمي وغير ممكن . ان ما تطالب به الجبهة هو اتفاق حول مجموعة المواقف السياسية التي تواجه العمل الوطني الفلسطيني مواجهة مباشرة .

رابعاً: ان واقع التنظيات الفلسطينية في هذه المرحلة وما بينها من قضايا متفق عليها وقضايا مختلف عليها ، تفرض صيغة معينة من العلاقات ، هي صيغة العلاقات الجبهوية . فهذه الصيغة هي التي توفر العمل المشترك بين التنظيات حول القضايا المتفق عليها ، وفي نفس الوقت توفر لكل تنظيم حقب في ممارسة نشاطاته العسكرية والسياسية في الموضوعات التي لا يكون حولها اتفاق .

ان مثل هذه الصيغة هي الصيغة الوحيدة المكنة في هذه المرحلة . فليس معقولاً ولا ممكناً ان يفرض اي تنظيم وجهة نظر كاملة وفي كل شيء على تنظيم آخر . كما ان الثورة

الفلسطينية ، في هذه المرحلة ، وعلى ضوء واقعها ، ليس من مصلحتها طمس اتجاهات سياسية او عسكرية قد تدل التجربة انها الاتجاهات الوحيدة التي تمكن الثورة من الصمود والنمو والانتصار .

ان منظمة التحرير الفلسطينية كصيغة للقاء القوى الفلسطينية لا تعطي جواباً واضحاً حول هذه النقطة . والغموض هنا لن يكون في مصلحة التعاون ، اذ اننا دون شك سنواجه مثل هذه المواقف ولا بد ان تكون صيغة التعاون واضحة ومتفقاً عليها بين الاطراف المتعاونة .

خامساً: لا يكفى الاتفاق النظري حول هذه القضايا.

لا شك ان الاتفاق النظري يشكل خطوة كبيرة وهامة في طريق التعاون ولكن ضمانة اخرى يجب توفيرها عن طريق تشكيل الهيئات القيادية الاساسية للمنظمة ( المجلس الوطني اللجنة التنفيذية ، قيادة الكفاح المسلح ) بشكل يجعلها قادرة على ممارسة هذه المواقف في حيز التطبيق . ان كل تنظيم فلسطيني يوافق على ضرورة استقلال العمل الفلسطيني عن الدول العربية ، ولكن هل هذا هو الحاصل فعلا على ارض الواقع ؟؟ ان استقلالية العمل الفلسطيني اساسها ان يكون العمل في مقوماته المادية معتمداً على الجماهير وليس على الأنظمة . ان اية مساعدة من الانظمة لا يجوز ان تحمل قيوداً على استراتيجية العمل وحرية حركته ، ولهذا فان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترى

ان تتشكل هيئات المنظمة القيادية بشكل يمكنها من ممارسة نشاطاتها بشكل فاعل ومستقل . والجبهة هنا لا تتبنى وجهة نظر جامدة محددة ، ما يهمها بالدرجة الاولى هو الاتفاق حول القضايا الاساسية الواردة والاطمئنان العام الى الرغبة الحقيقية والقدرة الحقيقية على تطبيقها .

## يا جهاهير شعبنا الكادحة .

لمصلحة الثورة ، ولمصلحة الوحدة الوطنية نفسها ، تتبنى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه النقاط الحس اساسا لاشتراكها في منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة الكفاح المسلح المنبثقة عنها .

وبما ان منظمة التحرير الفلسطينية - في هذه المرحلة - لا تتوفر فيها هذه النقاط ، فان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا تستطيع ان تساهم في تحمل مسؤولية الصورة المكتبية والغموض في المواقف ، والغموض في الملاقات التي تعيشها المنظمة .

ان حواراً قد حدث في الفترة الأخيرة بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية وقوى المقاومة ، وان شيئاً من التقدم والتقارب في وجهات النظر قد تم اثناء هذا الحوار ، ولكن الامر لم يصل الى مستوى متطابق او قريب من الصورة المحددة التي يطرحها هذا البيان .

وعلى هذا الاساس ، فان مزيداً من الحوار ، ومزيداً من الجهد ، ومزيداً من الجهد ، ومزيداً من البات الجماهير لدورها ووجهة نظرها ، مطاوب حتى تنضج الظروف لوحدة وطنية سليمة .

## يا جماهير شعبنا المناضلة

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يهمها جداً ان تؤكد على مجموعة نقاط تعتبرها الجبهة متممة ، وجزءاً لا يتجزأ من موقفها المسؤول تجاه موضوع الوحدة الوطنية .

١ – ان عدم اشتراك الجبهة في دورة المجلس الوطني لن يعني بأي شكل اغفال الجبهة لموضوع الوحدة الوطنية أو نسيانه أو تجاهله. ان الجبهة ستستمر صادقة في متابعة الحوار ومتابعة الجهد حتى تتم الوحدة الوطنية بشكلها المتكامل واسسها السليمة الواضعة.

٢ - في هذه الاثناء ستكون الجبهة على أتم استعداد للتعاون
 مع المنظمة وقيادة الكفاح المسلح لمواجهة اية محاولة اسرائيلية
 استعمارية رجعية لضرب العمل الفدائي .

٣ - ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تناشد كافة قوى المقاومة ومقاتليها وأعضائها أن يتفهموا موقف الجبهة على حقيقته . ان الجبهة كما أوضحت للتنظيات الفلسطينية الأخرى أثناء الحوار لا يمكن أن نقصد بهذه الموضوعات الحسة المزايدة أو تغطية موقف غير مؤمن بالتعاون ، بل انها في حقيقة الأمر تمارس موقفاً مسؤولاً وقناعة مسؤولة تجاه موضوع أساسي

كموضوع الوحدة الوطنية . وان الجبهة الشعبية من جانبها لن تسمح باترجمة هذا الموقف بشكل يؤدي الى توتر في العلاقات بينها وبين قوى المقاومة ان المهارسة السليمة لهذا الموقف هو استمرار الحوار المسؤول في جو رفساقي تفرضه اخوة السلاح والتحليل الموضوعي المعركة ،

#### يا جهاهير شعبنا الكادحة

تبقى نقطة اخيرة

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعرف جيداً أن صراحتها ووضوح وجهة نظرها ستجر عليها غضب معظم الدول العربية وغضب العناصر السطحية والانتهازية والرجعية في الساحة الفلسطينية ، ولكن الجبهة الشعبية تدرك أن الجقيقية هي المنتصرة في نهاية الأمر ، وتدرك كذلك أن الجماهير قادرة على المنتصرة في نهاية الأمر ، وتدرك كذلك أن الجماهير قادرة على أمامها الطريق .

# يا جهاهير شعبنا الفلسطيني ،

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الوقت الذي يجتمع فيه المجلس الوطني في القاهرة، ستكون معكم في مخياتكم، تتحدث لكم من خلال مقاتليها وجهازها السياسي وكوادرها القيادية، في موضوع الوحدة الوطنية، لتستفيد منكم ومن نقاشك، ولتشكل معكم سنداً لوجهة نظر صادقة لا تهدف الا

خدمة قضيتكم وخدمة ثورتكم وحماية كفاحكم .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستحاول ضمن طاقاتها أن توصل وجهة نظرها الى كل بيت فلسطيني ، داخل فلسطين أو خارجها . وفي هذه الحالة يصبح موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية موضوعكم أنتم تفرضونه حسب رأيكم ووجهة نظركم ووجهة النظر التي تخدم ثورتكم والمستمدة من تجاربكم .

## يا جهاهير شعبنا

أنتم وحدكم قوة التحرير الحقيقية . لا تحرير الا بكم ومن خلالكم .

انكم بوعيكم ورؤيتكم الواضحة للأمور تقررون مصير كل شيء .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدرك ذلك جيداً ، وتدرك ان قول الحقيقة لكم أهم من كل شيء ، وأهم من كل الاعتبارات .

عاشت الثورة الفلسطينية عاشت وحدة المقاتلين واننا لمنتصرون

اول سنتمبر ١٩٦٩

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

- انالحوار والتعاون مع التنظيمات الثورية وقواعدها
   ومقاتليها هو طريق الوحدة الوطنية السليمة والحقيقية.
- الجبهة الشعبية هي جبهة الشعب وجبهة الجماهير . لا تستند الاعليهم . وهي تؤمن ان الجماهير ستكون قادرة على حماية واسناد كل وجهة نظر وكل تنظيم يخدم قضيتها ويوضح امامها الطريق .

بيان ٣٠ ايار سنة ١٩٧٠ بمناسبة انعقاد المجلسالوطني الفلسطيني السابع .

> الى جماهير امتنا العربية الى جماهير شعبنا المناضلة .

ينعقد في القاهرة ، في نهاية هذا الشهر ، أيار ١٩٧٠ ، المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعة . وبهذه المناسبة تعلن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية انها ستشترك في هذه الدورة اشتراكا رمزيا ، بعضو واحد من قيادتها السياسية ، يطرح وجهة نظرها في كافة قضايا وموضوعات ومشكلات العمل الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة .

على أي أساس تشترك الجبهــة الشعبية لتحرير فلسطين في

هذه الدورة للمجلس الوطني الفلسطيني ؟؟

ان القاعدة التي تحكم علاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بجهاهير الثورة أصبحت معروفة وواضحة اساس هذه الملاقة مصارحة الجماهير بالحقيقة ، باعتبارها هي الثورة ومادة الثورة وطريق الثورة وأمن الثورة وحماية الثورة.

وعلى اساس هذه القاعدة تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجوبتها على هذه الاسئلة بكل امانة وكل وضوح .

اولاً : لماذا لم تشترك الجبهـــة الشعبية لتحرير فلسطين في الدورة السابقة للمجلس الوطني ؟؟

اثناء انعقاد الدورة الاخيرة للمجاس الوطني أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً جاء فمه :

و ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سوف لا تشترك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني الحالية وبالتالي فانها بطبيعة الحال لن تشترك في هذه الفترة ، في المؤسسات التنفيذية المنبئة عن المجلس أي اللجنة التنفيذية للمنظمة وقيادة الكفاح المسلح . ان موقف الجبهة الشعبية هذا لا يمكن ان يكون وراءه عدم الاهتام بموضوع الوحدة الوطنية او مجرد رغبة في

الاستقلال . او مجرد مصلحة تنظيمية تحصل عليها الجبهـــة من ووضوحاً . ان وراء موقف الجبهـــة الشعبية لتحرير فلسطين قناعة صادقة بأن منظمة التحرير في تكوينها القائم من ناحية وغموض مواقفها من ناحية ثانية ، وعدم وضـــوح الملاقات بين القوى المشتركة فيها من ناحية ثالثة ، لا توفر الحد الادنى من الشروط المطاوبة لتحقيق وحدة وطنية فاعلة ونامية تصمد أمام الفترة . ان منظمة التحرير الفلسطينية كصيغة للوحدة الوطنمة تعيش في ثغرات خطيرة تهدد كل مستقبل الثورة الفلسطينية 6 وان الجبهة الشعبية تؤمن بصدق ان بقاءها في هذه الفترة خارج صيغة هذا النوع هو في المدى البعيد لمصلحة قيام صيغة أقوى وارضح واكثر فعالية واقدر على النمو . مستفيدة من تجارب السنين الطويلة التي امضاها شعبنا وهو يقدم الضحايا دون ار يحقق حتى الان هدفه في تحرير وطنه ١ ۽ .

هذا هو اساس موقف الجبهة الشعبية بالنسبة لعدم اشتراكها في دورة المجلس السابقة: -تكوين المنظمة المكتبي والبيروقراطي، غموض برنامجها السياسي، عدم وضوح العلاقات بسين القوى المشتركة قبها.

ورغم كل ذلك ، فقد جــاء في الوقت نفسه ، وفي نفس البيان : « ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا ترفض منظمـة

التحرير الفلسطينية كإسم للوحدة الوطنية الفلسطينية أو أطار للتعاون بين مختلف تنظيمات المقاومة ولكن الجبهة ترفض ان يكون هذا الاطار بمثل هذا الوضع » .

وبناء على هذه الصورة بمجملها عاهدت الجبهة الشعبية جماهير الثورة ان تستمر في حوارها مع منظهات المقاومة وفي بسندل الجهود حتى تقوم وحدة وطنية ارقى واوضح واكثر ثورية ولقد ترجمت الجبهة الشعبية في ذلك الوقت كل هسذا الموقف بخمس نقاط محددة وواضحة وضعتها بين ايدي الجهاهير لتناضل من اجل توفيرها والارتقاء بصيغة الوحدة الوطنية على ضوئها ، اما عناوين هذه الموضوعات الخسة فهي :

١ – تثوير منظمة التحرير الفلسطينية .

٢ - برنامج سياسي يحدد العلاقات مع الانظمة العربية على اساس ان الانظمة الرجعية معادية للثورة تجب محاربتها ، وان الانظمة الوطنية تحاول احتواء الثورة فلا بد من النضال من أجل استقلالية الثورة عن هذه الانظمة .

٣ - ضرب المصالح الاستعارية .

إلى المنظمات الفلسطينية على الساس جبهوي يوفر العمل المشترك بين التنظيمات حول القضايا المتفق عليها ، وفي نفس الوقت يوفر لكل تنظيم حقبه في ممارسة نشاطاته العسكرية والسياسية في الموضوعات التي لا يكون حولها اتفاق .

تشكيل الهيشات القيادية الاساسية للمنظمة بشكل يجعلها قادرة على ممارسة هذه المواقف ممارسة فعلية حق لا تتحول الى مجرد كلمات على ورق واتفاقات شكلمة .

هذه هي خلاصة صورة الموقف الذي اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالنسبة لدورة المجلس الوطني السادسة ، وقد عبرت عنه في بيان سياسي صدر في اول ايلول ١٩٦٩ . حرصت الجبهة الشعبية ان تضعه بين ايدي الجياهير لتتخذ منه اساساً في محاكمة موقف الجبهة من قضبة الوحدة الوطنية .

فهال تشترك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الدورة الحالية - السابعة - للمجلس الوطني على أساس ان هاذه الموضوعات قالم توفرت بمجموعها ، وان منظمة التحرير الفلسطينية قد تم تثويرها ؟؟ ما الذي تحقق من هذه الموضوعات وما الذي تبقى منها دون تحقيق ؟ ما هو التقييم العلمي لاتفاقية الوحدة الوطنية الصادرة عن القيادة الموحدة بتاريخ ١٩٧٠/٥/١٩٧٠ وما هي الشعارات الجديدة التي تطرحها الجبهة الشعبية امام الجاهير لتناضل من اجل الارتقاء بالوحدة الوطنية الى مستواها خلال المرحلة القادمة ؟؟

# يا جهاهير شعبنا الكادحة

بين الدورة الاخيرة للمحلس الوطني والدورة الحالية حدثت احداث وتطورات مكنت فصائل المقاومة من الوصول الىصيغة

اوضح للوحدة الوطنية وصيغة اوضح للملاقات فيها بينها ، على الساسها تشترك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المجلس الوطني.

لقد جاءت احدداث ١٠ شياط ١٩٧٠ في الاردن لتثبت بوضوح صحة وجهة نظر الجبهة الشعبية بالنسبة للانظمة الرجعية ومعاداتها للثورة وكونها خصما خطييراً في معسكر الخصم واجب حركة المقاومة ان تعمل باستمرار ويقظمة ، واستنادأ إلى الجماهير ، على محاربة هـذا الخصم ، وفضح كل تحركاته ومخططاته ، وتطويق باستمرار ، والضرب على أيديه القذرة لمنعه من التآمر على حركة المقاومة . لقد جاءت الاحداث الحسة الماموسة لتحسم كل جدل حول هذا الموضوع . كما جاءت احداث ١٠ شباط لتثبت في الوقت نفسه صحة وجهة نظر الجبهةالشميية لتحرير فلسطين بعجز وعدم كفاءة الصيغة السابقة للوحيدة الوطنية بتكوينها وبرامجها. أن مجرد التقاء كافة فصائل المقاومة يوم ٢/١٠ في صيغة جديدة للوحدة الوطنية هي القيادة الموحدة معناه الطبيعي عدم اكتال الصيغة السابقة وعجزها وعدمقدرتها وحدها على قيادة حركة الجماهير في مجابهة مؤامرة الرجعية في الاردن .

ومن هنا فان احداث ١٠ شباط وانبثاق القيادة الموحدة مهدت امامنا الطريق لتطوير صيغة الوحدة الوطنية والارتقاء بها ودفعها خطوات في طريق الصورة الثورية السليمة التي يجب ان ترسو عليها الوحدة الوطنية في نهاية الامر.

#### يا جهاهير شعبنا المناضلة .

لقد ناضلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، كما تعرف ذلك تنظيمات المقاومة نفسها ، لـ كي تكون القيادة الموحدة مدخلا لوحدة وطنية ثورية تشكل قفزة واضحة وجذرية عن الصيغة السابقة . كانت وجهة نظر الجبهة الشعبية بالنسبة لهذا الموضوع تتلخص في النقاط التالية :

١ – ضرورة وضع برنامج سياسي ثوري تقدمي يوحد رؤية فصائل المقاومة للثورة الفلسطينية ويحدد بوضوح معسكر الخصم ومعسكر الثورة وعلاقات الثورة عربياً ودولياً ، ويحدد المواقف السياسية الاساسية لحركة المقاومة ، باعتبار ان ميثاق المنظمة عثل مبادىء عامة جدداً لا توفر الاجوبة المحددة للمشكلات التي تجابهها حركة المقاومة في هذه المرحله .

٢ — النص الواضح على القاعدة الاساسية التي تحكم العلاقات بين فصائل المقاومة في هذه المرحلة وهي قاعدة العلاقات الجبهوية التي توفر العمل المشترك بين التنظيمات حول القضايا المتفق عليها .

وفي نفس الوقت توفر لكل تنظيم حقه في ممارسة نشاطاته العسكرية والسياسية والجماهيرية في الموضوعات التي لا يكون حولها اتفاق باعتبار هذه القاعدة هي وحدها التي توفر في هذه المرحلة الحل العلمي لتناقضات فصائل المقاومة .

٣ – اعتبار القيادة الموحدة بمثابة اللجنة المركزية الاساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية واعادة تشكيل مؤسسات المنظهات – المجلس الوطني واللجنة التنفيذية – بحيث يتطابق تكوينها مع تكوين القيادة الموحدة المشكلة من كافة فصائل المقاومة على اساس التكافؤ او ما يقرب من التكافؤ و ذلك باعتبار ان مثل هذا التكوين في هذه المرحلة هو الذي يضمن جدية التقيد بالبرنامج السياسي الثوري والتقدمي الذي يتفق عليه .

هـناه هي الموضوعات التي ناضلت الجبهة الشعبية وبعض المنظهات الأخرى من اجل اقامة تجربة القيادة الموحــدة على اساسها . وواضح ان هذه الموضوعات تتضمن عملياً الموضوعات الاساسية الحسة التي كانت الجبهة الشعبية تعلق اشتراكها بمنظمة التحرير على اساسها فهل تحققت كل هذه الموضوعات ؟؟

#### يا جهاهير شعبنا الصامدة .

من الطبيعي ان تكون نتيجة الحوار داخل القيادة الموحدة محصلة لمختلف مواقف التنظيات ووجهات نظرها. ومن الطبيعي الا تكون النتيجة تبني كافة القضايا التي طرحتها الجبهة الشعبية اساساً للصيغة الجديدة ، لقد كانت الصيغة النهائية هي البيان الصادر عن القيادة الموحدة لحركة المقاومة بتاريخ ٢/٥/١٩٧٠ والذي عثل الحد الادنى الذي تمكنت مختلف فصائل المقاومة من التوصل اليه .

وان وجهة نظر الجبهة الشعبية بالنسبة لهــــذا البيان انه يشكل خطوة واضحة للامام على طريق الوحدة الوطنيـــة الثورية :

اولاً : بالنسبة للبرنامج السياسي تبنت فصائل المقاومة بعد بعض التعديلات مشروع البرنامج السياسي الذي تقدمت بـــه الجبهة الشمبية للقيادة الموحدة . ورغم أن هذا البرنامج تعتبره الجبهة الشعبية بمثابة الحد الادنى ، ورغم انهاقدمته في الاساس بشكل يجعله مقبولاً من فصائل المقاومـــة ، ورغم انه اكتفى بالخطوط العامة بما يتيح المجال لاجتهادات متعددة ، الا انه رغم ذلك كله يبقى برنامجاً تقدمناً يشكل خطوة للامام بالنسبة لميثاق المنظمة . لقد حدد البرنامج قوى الثورة وحدد معسكر العدو واعتبر القوى الرجعية المرتبطة مصلحياً بالاميريالية جزءاً لا يتجزأ من معسكر العدو واكد على وحدة الشعب في الساحة الفلسطينية الاردنية ، كا اكد على ان الثورة الفلسطينية جزء الامبريالية والصهبونية العالمية ، وكذلك اكـــد على استقلال العمل الفدائي عن كافة الانظمة العربية ورفض كافة محاولات التطويق أو الوصاية او الاحتواء او التبعية كما اكد البيان على استراتيجية حرب التحرير الشعبية وضرورة استمرارها حتى التحرير ورفضه لكافة الحلول التصفوية والاستسلامية .

لقد حاولت الجبهة الشعبية في مشروعاتها الاولى التي قدمتها

للجنة السباعية والقيادة الوحدة ان تطرح برنامجاً اكثر ثورية واوضح تحديداً ولكن اخذها لواقع القيادة الموحدة بعين الاعتبار جعلها تكتفي مرحلياً ببرنامج الحد الادنى . ومع ذلك يبقى تبني هذا البرنامج من قبل فصائل المقاومـــة خطوة واسعة الى الامام .

هذا ، وبقطع النظر عن كيف تنظر بعض التنظيات لهذا البرنامج ، والتي قد تنظر اليه و كأنه حبر على ورق لا يقيدها بأي شيء ، الا ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتبر التبني الرسمي لهذا البرنامج وصدوره في بيان خاص واعتباره اساسا للاتفاق حول الصيغة الجديدة ، وكونه اصبح يشكل الاساس النظري الرسمي لحركة المقاومة ، ان الجبهة الشعبية تعتبر ذلك انتصاراً للفكر التقدمي الثوري ومحاولة تنقية لحركة المقاومة من حالة الفوضى والتخبط الفكري ومن مجموعة مفاهم وشعارات بالية اثبتت التجربة الملموسة مدى خطأها وخطورتها .

ان هذا البيان ، من وجهة نظر الجبهــة الشعبية ، يشكل سنداً لـكافة الفصائل التقدمية في حركة المقاومة لدفع هــذه الحركة باتجاه يساري ثوري تقدمي . وان كل تقليل من قيمة هذا البيان عبارة عن محاولة مغرضة تريد ان تقلل من مــدى التقدم الذي احرزه الفكر الثوري في حركة المقاومة .

ان الجبهة الشعبية لا تعتبر هـذه الاتفاقية مجرد كلام ، أو مجرد حبر على ورق. انها تعتبرها سلاحاً بيدها ، وبيدالتنظيات التقدمية ،وبيد الجماهير لدفع حركة المقاومة عملياً باتجاه المواقف والخطوط الواردة في البيان وباتجاه الترجمة الثورية لهــــــذه الخطوط .

ثانياً: بالنسبة للقاعدة التي تحكم العلاقات بين فصائل المقاومة حدد بيان اتفاقية ١٩٧٠/٥/٦ الاساس الجبهوي كقاعدة لهذه العلاقات. فقد جاء في البيان: القضايا المتفق عليها يلتزم بها جماعياً بعد ان يمارسها كل فصيل ضمن رؤيته لها ، واعتبار ان القضايا التي قس أمن الثورة يلتزم بها جماعياً.

ان تحديد اساس العلاقات بهذا الشكل تعتبره الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحل العلمي التناقضات الطبيعية لمختلف فصائل المقاومة ، ففي تحليدل الجبهة الشعبية المخلافات في الرؤية والمواقف لمختلف التنظيمات ان هذه الخلافات في المرحلة الراهنة طبيعية وحقيقية واساسية ، منشؤها الموضوعي تعدد الطبقات التي تقف في معسكر الثورة ابان مرحدلة التحرر الوطني الديمقراطي .

فلكل طبقة من طبقات الثورة رؤيتها ومواقفها واساوب علمها . وبالتالي فانه يستحيل القضاء على هذه الخلافات في هذه المرحلة . ولا يبقى امام فصائل المقاومة الا ان تتعاون في مواجهة التناقض الرئيسي ، في ظل بقاء هذه الخلافات وتعبيرها الطبيعي عن نفسها .

ان كل حل غير هذا الحل هو قفزة هوائية من فوق خلافات

قائمة موضوعياً . كما ان اخضاع كل هذه الخلافات الاساسية في هذه المرحلة لوجهـــة نظر معينة امر لا يمكن ان يتم دون ان تتعرض حركة المقاومة للتصادم والتصدع .

لقد كانت الجبهة الشعبية تدين طبيعة العلاقات العشائرية والغامضة ضمن منظمة التحرير وتطالب بتحديدها وتوضيحها وارسائها في هذه المرحلة على اساس جبهوي . وقد جاء البيان ليحدد رسمياً لاول مرة اساساً علمياً محدداً لهذه العلاقات . وهنا تشعر الجبهة الشعبية ان وجهة نظرها قدائبتت صحتها وانتصارها على كل تصور مثالي للوحدة الوطنية في هذه المرحلة .

ان تحديد العلاقة على اساس هـــنه القاعدة يتيح للجبهة الشعبية - دون ان تتعرض لاي نقــد او اتهام - ان تمارس خطوطها المتميزة في ضرب مصالح الاستعمار ومراكز الصهيونية خارج الوطن ، اتخاذ موقف اصرح من الرجعية العربية والانظمة الوطنية وكذلك حقها في مخاطبة الجماهير وممارسة كل نشاط سياسي وجماهيري ترى فيه مصلحة لقضية الثورة .

ان المحافظة على حق كل تنظيم في المبادرة وممارسة نشاطاته الحناصة هو الذي يضمن في المدى البعيد نمــو دور كل تنظيم في صياغة الوحدة الوطنية على ضوء الصورة التي يرى بهــا مصلحة الثورة وجذرية مواقفها وضهان شروط انتصارها .

#### يا جهاهير شعبنا الكادحة .

على ضوء هذا التقيم لتجربة القيادة الموحدة والبيان الذي توصلت اليه ، وعلى ضوء ان هـذا البيان يشكل خطوة ايجابية على طريق تحقق نقاط الجبهة الحسة التي كانت تعتبرها اساساً لمساهمتها في المنظمة .

فان الجبهاة الشعبية لتحرير فلسطين ستشترك في الدورة السابعة المجلس الوطني الفلسطيني . اما اشتراكها بشكل رمزي فأساسه ان موضوعات أساسية لا بد ان تتم قبل ان تستطيع الجبهة تحمل مسؤولياتها ضمن مؤسسات المنظمة بشكل كامل ومسؤول .

لقد جاء في الاتفاقية: تشترك جميع الفصائل في المجلس الوطني القادم، والمؤسسات المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يصبح موضوع حجوم المنظمات في المجلس الوطني موضع بحث بين المنظمات الفدائية.

وعلى هذا الاساس وباعتبار ان موضوع حجوم المنظهات في هذه المرحلة المجلس الوطني لا يكون موضع بحث بين المنظهات في هذه المرحلة فان الجبهة الشعبية قررت ان تشترك بعضو واحد من قيادتها السياسية لتكون وجهة نظرها – وهذا هو المهم – ممثلة في كافة قضايا العمل الفلسطيني من ناحية ولكي يكون هذا الشكل من الاشتراك اساساً لاستمرار نضال الجبهة والجماهير في سبيل

الصيغة الحقيقية للوحدة الوطنية .

ان الجبهة ضمن وجودها في اطار المنظمة ستبقى تناضـــل من اجل :

١ - التثوير الحقيقي للمنظمة وكافة مؤسساتها ونسف كل بنيانها المكتبي والبيروقراطي والوظيفي . ان الجبهة الشعبية ما زالت عند تحليلها للمنظمة من حيث طبيعة تكوينها وستبقى تقاتل من اجل نسف هذا التكوين واستبداله بتكوين ثوري قادر على قيادة الجهاهير من خلال تفاعله مع الجماهير والتواجد بينهم والقدرة على تحقيق طموحاتهم .

٢ – ترجمة البرنامج السياسي الوارد في البيان بمواقف محددة
 وفاعلة ومخططات ثورية لا تجمل منه حبراً على ورق .

٣ – اعادة تشكيل كافية مؤسسات المنظمة على اساس التكافؤ النسبي بين التنظيمات مجيث لا تكون هذه المؤسسات خاضعة لذهنية معينة . تنظر لكل موضوع البرنامج السياسي باعتباره مجرد كلام .

إلى التأكيد على ضرورة التعاون العملي الملوس بين مختلف التنظيمات عسكريا وماليا واعلاميا وسياسيا وفق برامج تفصيلية محددة ، باعتبار ان التعاون العملي هو المدخل لتوفير المناخ السلم الذي يمكن من نمو وتعميق الوحدة الوطنية بين القوى الثورية .

على هذه الاسس ستشترك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في

المجلس الوطني ، وهذه هي الموضوعات التي ستقاتل الجبهـة من اجلها من خلال وجودها في المنظمة ، وسيحمل مندوبهــــا الى المجلس الوطني البرامج المحددة لهذه الموضوعات .

#### يا جهاهير شعبنا المناضلة .

لا بد من تحرير مسألة الوحدة الوطنية من كل تصور مثالي او عاطفي او عشائري .

ان الوحدة الوطنية ليست مجرد كلمة او مجرد شعار أو مجرد اتفاق المنظهات حول بيان ، او مجرد مجاملة بين التنظيهات وقياداتها .

ان الوحدة الوطنية الحقيقية الثورية هي انتصار برنامسيم سياسي موحد يصبح اساساً لوحدة حركة المقاومة . ان الوحدة الوطنية هي تعبئة كاملة وموحدة لكل قوى الثورة . ان الوحدة الوطنية هي وحدة كفاحية حقيقية بين كل قواعد الثورة . ان الوحدة الوطنية هي ان يصل التعاون الى مستوى القيادة الواحدة والموقف الواحد والنضال الموحد . وعلى هذا الاساس فان الوحدة الوطنية لا يمكن ان تتم الا نتيجة نضال طويل تخوضه الجاهير وتحققه بجهدها وعرقها . ان الوحدة الوطنية مثل اي شعار سياسي آخر لا يمكن ان يتحقق الا نتيجة جهد جماهيري شاق طويل ومرير . وعلى هذا الاساس فان موضوع الوحدة الوطنية طويل ومرير . وعلى هذا الاساس فان موضوع الوحدة الوطنية

نصل اليه خطوة وراء خطوة مع نمو الثورة ونمو قواها ونمــو فعالية جماهيرها .

ان الوصول للوحدة الوطنية الثورية سيتم عبر سنوات من الخلها وليس امامنا طريق آخر اذا اردنا ان نعالج امورنا بالعلم الثوري وليس بالعاطفة او المناشدات. ان وحدة اداة الثورة في كل التجارب الثورية لم تتحقق الا نتيجة النضال ومن خلال النضال.

وعلى هذا الاساس فان موضوع الوحـــدة الوطنية سيبقى موضوع نضال لفترة طويلة ، نحقق في كل فترة خطوة على طريقه لنبدأ الاستعداد لخطوة جديدة .

ان البيان الذي صدر عن القيادة الموحدة يشكل خطوة على طريق الوحدة الوطنية ، فلنبدأ نضالنا من اجل الخطوة القادمة محددة بالشعارات الاربعة التي سجلتها الجبهة في هذا البيان.

#### يا جهاهير شعبنا المناضلة .

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ضوء رؤيتها وتحليلها لمتطلبات معركة التحرير تعتبر الوحدة الوطنية الثورية خطا استراتيجيا اساسيا من خطوطها ستبقى تقاتل من اجله معكم حتى تقوم الوحدة الوطنية الثورية التي تقود معركة التحرير نحدو الانتصار.

عاشت الثورة الفلسطينية

ولنناضل مماً من اجل خطوة جديدة في طريق الوحـــدة الوطنية الثورية .

واننا لمنتصرون . امار ۱۹۷۰

الجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين

杂

كلمة الامين العسام للجبهة حول قضايا العمل الثوري الفلسطيني والوحدة الوطنية .

## حول قضايا الثورة

مساء الثلاثاء الخامس من ايار ١٩٧٠ تحدث الدكتور جورج حبش الأمين العسام للجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين افي ندوة شعبية اقيمت في اربد حول واقسم العمل الفدائي والمشاكل التي تواجه هذا العمل الفلسطيني المسلح وافاقه التاريخية .

## اخواتي – اخواني

حديثي اليكم اليوم يتناول مشكلات حركة المقاومة في

مرحلتها الراهنة . غير اناي حديث حول مشكلات المقاومة ، اية وقفة نقدية جذرية لحركة المقاومة يجب ان تنطلق من خلال اطار التقيم التاريخي العام لهذه الحركة وما يمكن ان تحمله هذه الحركة موضوعياً وعلمياً من افساق ثورية جذرية فلسطينيا وعربيا وعالمياً . ان الافاق المقبلة البعيدة لحركة المقاومة لا يمكن ان تقرأ من خلال مدى فعاليتها العسكرية في هذه الفترة او حتى لفترة قريبة قادمة ، ولا من خلال كافة المقاييس والملاحظات الجزئية التي يتحدث بها البعض بين وقت واخر . الموضوعية التي ولدت حركة المقاومة ومن خلال طبيعة الظروف الموضوعية التي ولدت حركة المقاومة ومن خلال طبيعة الظروف الذاتمة لحركة المقاومة نفسها .

ما الذي نقصده بهذا الكلام ؟ وما هي الظروف الموضوعية التي ولدت حركة المقاومة ووصلت بها الى مستواها الراهن ؟ ليس من باب الصدفة ، ولا يمكن ان يكون من باب الصدفة ، ان العمل الفدائي به ي خلال ٣ سنوات تقريباً (٦٥ – ٦٦-٦٧) ضمن حدود معينة بعد هزيمة حزيران . ان ظروف مسا بعد هريران هي التي تقدم التفسير . فما هي هذه الظروف ؟ .

احتلال كامل سافر صارخ مباشر لكل فلسطين ووجود ما يزيد عن مليون من ابناء شعب فلسطين تحت هـذا الاحتلال . احتلال لاجزاء من سوريا ومن مصر ، وبالتالي فئات اخرى من الآلاف من ابناء شعبنا العربي تعيش تحت وطأة احتلال عنصري

فاشى . ومن خلال ذلك كله، ومن خلال ما تبع هزيمة حزيران من اعتداءات متكررة تهدد امن شعبنا وأمن جماهيرنافي لبنان ٤ في الاردن ، في سوريا ، في مصر . من خلال كل ذلك يتجسد بشكل مادي ملموس صارخ وحاد ما تمثله اسرائيل من خطر حقيقي ملموس على مصالح الجماهير وامن الجماهير وحياتها في اجزاء واسعة جداً من الوطن العربي . ان شعار « من النيل إلى الفرات ارضك يا اسرائيل ، لم يعد عبارة مكتوبة على جدران « الكنيست » ، لم يعد بجرد عبارة في الكتب . انه اليوم حقيقة عاماً ، تسمع الجماهير العربية بطبيعة الحال ما ورد في الكتب ، من خلال الكلام والندوات ، تسمع عن حقيقة خطر الصهيونية وما تمثله فعلاً من خطر على حياة الناس وامنها ومصالحها . بعد ٥ حزيران لم يعد الموضوع موضوع كلام ، او موضوع كتب او موضوع عبارات . اصبحت اسرائيل وخطر اسرائيل ، وخطر الصهيونية شيئًا ملموسًا ماديًا تعيشه الجماهير ، تحيا هذا الخطر ، تدفع ثمنه يومياً من دمها وحياتها وامنها. هذه ظروف وضوعية جديدة ملموسة واضحة ، اصبحت تعيشها جماهيرنا بعسده حزيران .

ثم تباور الارتباط العضوي بين اسرائيل والصهيونية من ناحية والامبريالية من ناحية ثانية . هـنا الارتباط هو اليوم اوضح بالنسبة لجماهيرنا من اي وقت مضى . وهـنده نقطة في

غاية الاهمية . لماذا؟ في مقابلة حركة الشعوب لتحرير نفسها من الرأسمالية العالمية والامبريالية وظلمها واستغلالهـــا ، خططت الاساوب هو ما يسمى بالاستعمار الجديد، اساوب تحاول الامبريالية العالمة ان تموه عملية الاستغلال وان تخفيها عن اعين الناس ، وبحيث يستمر استغلالها واستعبادها للجهاهم ولكن دون ان تلمس الجماهير هذا الاستغلال يومياً بوضوح. هــــذا الاستعار الجديد حاولت الامبريالية العالمية بقيادة اميركا طيلة الخسينات وبداية الستينات ، حاولت من خيلله ان تجهض حركة الجماهير العربية في طريقها نحو تحقى كافة اهدافها. وكادت الامبريالية تنجح فعلاً في هذا الموضوع. كلنا نعرف كيف كان موقف اميركا مثلاً في الخسينات من الاحداث السياسية . في مواجهة العدوان الثلاثي وقفت اميركا ، شكلًا بطبيعة الحال وبشكل ظاهري من معركة التحرير الجزائرية. كذلك حاولت شكلًا فقطوللتمويه ان تتخذ موقفاً محايداً من معركة الاحلاف الحادة التي عاشها وطننا العربي في الخسينات. واستمر هــذا الموقف ، استمر منذ عدوان ٥٦ . وهذه الصورة اثرت في الواقع على وعي جهاهيرنا . اذكر انه في الستينات حتى في ٦٦ و ٦٧ كانت هناك مقالات تكتب على اساس ان اميركا قوة محايدة . قد يقال ان حقىقة امبركا والامبريالية العالمية كانت معروفة لدى القوى الثورية أو بعض القوى الثورية ، ولكن هناك فارقا كبيراً بين ان تكون مثل هـ ذه الحقيقة معروفة لدى بعض

النظريين او لدى بعض الكتاب او لدى بعض الفصائل الثورية وبين ان تكون صورة الامبريالية السافرة واضحة للناس، واضحة للملايين.

بعد ٥ حزيران - وهذه فائدة حصلت بالنسبة للثورة العربية بعد ٥ حزيران - اتضح الارتباط العضوى الحقيقى بشكل مادي ملموس امام اعين الجماهير ، هذا الارتباط بين اسرائيل وخطر اسرائيل ، بين الصهيونية وخطر الصهيونية ، وبين حقمقة العدو الاول والاكبر الامسريالية العالمة بقيادة اميركا. ظهر هذا الموضوع بوضوح تام ، قبل ٥ حزيران ، واثناء معركة ه حزیران ، وبعد ه حزیران ، وحتی الآن ، ظهر موقف الامبريالية العالمية في اسناد اسرائيل بكل شيء ، بكل مساعدة محكنة ، بالاموال ، ملايسين من الدولارات ، بالمساعدات الاقتصادية ، بالمساعدات الفنية ، بطائرات الفانتوم ، بكلشيء ممكن . لماذا ؟ الجواب اصبح ايضاً واضحاً جـــداً للجهاهير . اميركا لها مصالح في هذا الوطن. الاف الملايين من الدولارات تأخذها من ارضنا هنا ، من وطننا ، بترولنا وثرواتنا ، كلها تنهب لمصلحة الرأسمالية العالمية .. كيف تحافظ اميركا على هذا النهب ، على هذه الملايين والثروات ؟ بان تقف في وجه كلحركة شعبية تعمل على اساس ان هذه الثروات لنا ، لابنائنا ، لشعبنا ، لجماهيرنا ، لفقرائنا . وبالتالي تعتمد اميركا اسرائيل لكي تكون هذه القاعـــدة التي تضرب كل تحرك جهاهيري وتقضي على كل تحرك جماهيري حتى تبقى عملية الاستغلال.

هذا الوضوح في الارتباط بين اسرائيل والصهيونية من ناحية والامبريالية العالمية من ناحية ثانية هو اليوم اوضح مــــا يكون ولا يجوز أن نقلل من قيمة هـذه الأشباء . هذا ظرف موضوعي جديد ملموس ، اصبح ملموساً لدى الجاهير ، لا يمكن ان يبقى بدون تأثيرات ، لا يمكن الا ان يولد احداثاً جديدة ؛ باتجاهات جديدة، بحركة جديدة، ليس هذا فحسب، مقابل هذه الظروف الموضوعية الواضحة جداً والملموسة بوضوح ، ليسلدي هناك حقيقة أخرى واضحة كلالوضوح لدى الجهاهير ، وهي في غاية الاهمية لانها تتناول الظروف الذاتية للحركة الوطنية التي تريد ان تتصدى لهذا التناقض ، تريد ان تتصدى لهذا الخطر المتمثل باسرائيل والصهيونية والامبريالية والقوى الرجعية المرتبطة بها. اصبح واضحاً كل الوضوح لدى الجهاهير ان الحركة الوطنية ، حركة الجهاهير ، لا يكن ان تنصدى لهذا الخطر بكل مايلكه من قوة ومن تفوق تكنولوجي ، الا اذا حدثت فيها تحولات جذرية صارخة وكبيرة ومحددة المعالم تتناول بنيتها واستراتيجيتها واسلوب عملها . وبكلام اوضح : كل هزيمة قومية تحمل معها سقوط الطبقة التي تقود الجهاهير لمواجهة العدو القومي . اتت معركة حزيران ، وهزيمة حزيران ، وما حدث في حزيران لكي تقول ان هـذه الانظمة ، التي كان من المفروض ان تتولى امن وحماية الجهاهير ، وتحقق للجهاهير اهدافها في التحرر ، لم تعـــد هذه الطبقة ، وهذه الانظمة ، قادرة على قيادة حركة الجهاهير - كا لمسنا في ٥ حزيران ، وكا لمسنا من جماهيرنا المنكوبة ، من

خلال المخيمات الجديدة ، ومن خلال البؤس والشقاء الواضح الملموس - واصبحت هذه الاحداث تصرخ ان هذه الطبقات وهذه الانظمة لا يمكن ان تقود حركة الجهاهير لتؤدي بها الى النصر .

ان عجز وفشل وسقوط طبقة يمهد طبيعياً وعلميكاً لبروز طبقة جديدة اقوى واكثرثورية واوضح في رؤيتها واكثر قدرة على تعبئة الناس ، تعبئة الجاهير الذين يريدون التحرر وهم على اتم استعداد أن يدفعوا كل الثمن لهذا التحرر . هذه هي الظروف الموضوعية الجديدة التي بدأنا نعيشها بعد ٥ حزيران . من خلال هذه الظروف نستطيع أن نرى معالم المقاومة . نستطيع أن نرى افاق المقاومة . نستطيع أن نرى ماذا ستحمل لنا المقاومة . من الصعب طبعاً ، ان نقرأ حركة التاريخ كما نقرأ المعادلات الكياوية او الفيزيائية . ولكن هذا لا يمنعنا من القول ان حركة التاريخ ايضاً تحكمها قوانين معينة من خلالهـــا نستطيــع ان نقرأ حركة التاريخ . في الكيمياء الامور واضحة جداً . نضع ( توتياء ) و ( حامض الكبريت ) ينتج شكل و اضـــح هو (كبريت التوتياء) وفي حركة التاريخ الأمور اصعب من ان نراها بهذا الوضوح ، ولكن نفس هذه القوانين تحكم حركة التاريخ ايضاً . ما الذي اقصده ؟ احتلال سافر ، استغلال ، احتلال بهدد امن الناس، ، بهــدد امن الجماهير وحياتها ، عملية نهب وسلب تجمل جماهيرنا هنا تعاني يومياً البؤس والشقاء،

سقوط الطبقات التي أدت الى هذا الوضع وبالتالي تجدد الجهاهير نفسها وجهاً لوجه مع هذه الظروف الموضوعية . في ظل هدنه الرؤية ماذا تعني المقاومة مها كان صغر حجمها ، مها كانت مشكلاتها ؟ في ظل هذه المعادلة فالمقاومة تعني بذرة الثورة التي ستتجمع حولها كل الجهاهير المسحوقة الكادحة الفقيرة التي تعاني الفقر والبؤس والذل منذ مئات السنين . هدذه الجهاهير ترى الاحتلال والاستغلال ، لا يمكن الا ان تقف وترد ( وهدذا قانون علمي ) . ستتكتل حول حركة المقاومة وتحميها وتنتظم فيها وتدفعها إلى الامام ، وتصبح حركة المقاومة محور حركة الجهاهير الفلسطينية والعربية كي تقود كل الامدة العربية نحو كافة اهدافها .

من خلال هذا الاطار، اطار التقييم التاريخي لحركة المقاومة من الممكن ان نقف امام مشكلات المقاومة . اقول ذلك لان هناك حديثاً طويلاً عريضاً حول سلبيات المقاومة واخطائها . موضوعنا هنا هو الوقفة امام هذه المشكلات ولكن هذه الوقفة يجب ان تتم من خلال اطار محدد ، اطار يستطيع ان يرى المعاني التاريخية للمقاومة وما تعنيه هذه المعاني . حتى لو تركنا علية التقيم التاريخي الجذرية البعيدة المدى ، ونظرنا للمقاومة من خلال مسيرتها المحددة الواضحة خدلل ٣ سنوات ماذا نحد ؟

لقد أزيحت الآن عن المقاومة بعد مرور ٣ سنوات كل هالة عاطفية من القدسية وأصبح بإمكاننا وبإمكان الجماهير أن تقف أمام المفاومة بدون عواطف وقدسيات لنحللها تحليلاً علمياً ماذا نجد إذا استعرضنا مسيرة المقاومة خلال ٣ سنوات ؟ أيضاً قبل أن نقف أمام مشكلات المقاومة ، لا بد أن نسجل مجموعة انجازات واضحة ملموسة يستطيع كل عقل منصف أن يراها بوضوح ، يجب أن تكون واضحة لدينا ثم نتحدث عن مشكلات المقاومة .

أول إنجاز أساسي وهام جداً أنجزته المقاومة انهــــا منعت اسرائيل من أن تتبع انتصارها العسكري في حزيران بانتصار سياسي . المقاومة والجماهير هي التي وضعت حـــداً لانتصار اسرائيل العسكري ومنعتها من أن تتبع هذا الانتصار بانتصار سياسي . وما معنى ذلك ؟ معنى ذلك ان حركة المقـــاومة وحركة الجماهير أحبطت الهـــدف الأساسي من وراء غزوة حزيران.كلنا نعرف ان الهدف من أي حرب هو هدف سياسي. لا يمكن أن يكون الهدف من أي حرب مجرد خوض الحرب ، بجرد تقتيل الناس. كل حرب لها بطبيعة الحال أهدافها السياسية واسرائيل كانت تهدف من عدوانها في ٥ حزيران الى أهـــداف سياسية. هذه الأهداف السياسية كانت واضحة جداً في تحركات اسرائيل السياسية بعده حزيران . كانت اسرائيل ترى انه بعد ٥ حزير ان حانت الفرصة السانحة التاريخية لها لكي تنهي كل

أزمة وجودها التاريخي في فلسطين . كانت تستهدف من خلال « انتصارها » العسكري وما ولده من ضرب لمعنوبات الجهاهير العربية والفلسطينية أن تحقق حل أزمتها سياسياً . كلنا نعرف انه في الأشهر الأولى بعد ٥ حزيران حاولت اسرائيل بنشاط كبير أن توجد ما سمته في ذلك الوقت ( الكيان الفلسطيني ) – طبعاً « الكيان الفلسطيني » تحت إبط اسرائيل - الذي ينهى أزمة وجودها التاريخي . وتحركت على هذا الأساس ، وبدأت تجتمع بالقيادات التقليدية في فلسطين لكي تتفق معهم على موضوع « الكيان الفلسطيني » لانهاء أزمتها التاريخية . مـــا الذي حدث ؟ أبنـاء الفقراء والفلاحين والعمال ، أبناء شعبنا الفقير الذبن حماوا السلاح وشقوا الطريق للعمل الفدائي بعسد ه حزيران أحيطوا هذه المحاولة . هذا الانجاز ، انجاز واضح محدد ملموس لا نستطيع أن نقلل من قيمته بأي شكل من الأشكال.

والانجاز الثاني للمقاومة : إن المقاومة حتى في مستواها الراهن ، ورغم مشكلاتها ، ورغم سلبياتها ، ورغم ضعف فعاليتها العسكرية نسبيا ، استطاعت ضمن حدودها الراهنة أن تضرب كل الهيبة المعنوية حول اسرائيل وجيش اسرائيل ، وان تسبب ، ولا زالت تسبب لاسرائيل خسائر مادية ضمن حدود معينة . كل العنفوان والهالة المعنوية التي احاطت باسرائيل ، سواء في أعين جهاهيرنا وأعان الجهاهير العربية أو

أعين الرأي العام العالمي ، أتت المقاومة لتضرب هـــذه الهالة وتكاد تحطمها أصبحت المقاومة تشكل قصة بالنسبة لاسرائيل ، وحتى لو بالغت قوى المقاومة في تقييم نفسها . لذأخذ الجواب من الأعداء أنفسهم ، من كافة تصريحات المسؤولين في اسرائيل الذين يعتبرون اليوم أن هناك قضية وأزمـــة تعيشها اسرائيل نتمجة المقاومة الفلسطينية .

ثم الانجاز الثالث والاهم هو أن المقاومة هي التي طرحت من جديد قضية الشعب الفلسطيني ، فلسطينيا وعربيا ودوليا، وقالت للتاريخ : هناك قضية وحركة تحرر وطني فلسطينية . وأصبحت المقاومة المجرى الذي من خلاله تعبر الجماهير الفلسطينية وتعبر الجماهير العربية عن كل فعاليتها في مقاومة الاحتلال ومقاومة العدوان والذود عن حياتها وأمنها ومصلحتها .

ضمن هذين الاطارين ، اطار التقييم التاريخي لما ترمز له حركة المقاومة كبداية لمسيرة تاريخية جديدة ، وضمن اطار انجازات أساسية حققتها المقاومة خلال السنوات القليلة الماضية ، ضمن هذين الاطارين يصبح الحديث عن مشكلات المقاومة حديثاً ثورياً وبالتالي يكتسب كامال حقه بأن يكون حديثاً صريحاً وجريئاً وجذرياً .

ما هي مشكلات حركة المقاومة في هذه المرحلة ؟ سأتناول في حديثي عن مشكلات المقاومـــة المشكلات الأساسية التي تنبع منها كافة المشكلات المتفرعة التي تلمسها الجماهير جزئياً هنا وهناك ، وطالما انسا حددنا عملية التقييم العلمي للمقاومة تاريخياً وانجازاتها الايجابية ، إذن ، وهذا ما أريد أن أؤكده ، يحق لنا أن نشرح وأن نوضح مشكلات المقاومة بكل وضوح وجذرية ، لأن عملية نمو المقاومة رهن بالقدرة على التقاط هذه المشكلات ورهن بالقدرة على تحليل هذه المشكلات وبالتالي رهن بالقدرة على التخطيط الفعال الذي يضمن المعالجة لهذه المشكلات . بعد أن حددنا عملية التقييم التاريخي يصبح اخلاصنا للمقاومة ، تصبح ثوريتنا في أن نقف أمام هذه المشكلات وأن نحدد هذه المشكلات ونحللها والا

## أيها الأخوة ،

منذ مئات السنين ومنذ خمسين عاماً على الأقل وشعبنا يبذل الدماء في مواجهته للخطر الصهيوني . دماؤه تسيل على أرضنا ، الشهداء ، المساجين في سجون اسرائيل ، التضحيات التي تدفعها جهاهير شعبنا ، الآمال التي تعيشها الجهاهير ملتفة حول حركة المقاومة ، كل هذه تفرض علينا فرضاً أن نكون أوفياء لهذه الدماء ، والدماء ليست مجرد عواطف . الاخلاص والوفاء كلهات علمية عندما نفهم الاخلاص والوفاء على انها رؤية ثورية علمية لمشكلاتنا وتحليل لهذه المشكلات وبالتاني تخطيط علمي علمية هذه المشكلات .

أول مشكلة تعبشها حركة المقاومة هو تعدد فصائل المقاومة وعده توفر صيغة للعلاقات تجمع بين كل هذه الفصائل رغم تناقضاتها ، في مواجهتها للتناقض المشترك. مشكلة واضحة ماموسة ، وخطيرة في حالة استمرارها . ولا بد بالتالي من الوقفة الواضحة أمامها كمحاولة لتجاوزها . هذه الصورة قائمة وسلباتها واضحة جداً لدى الجهاهير . سلبياتها تكمن في طغيان التناقضات بين فصائل المقاومة بين فترة وأخرى ، بين وقت وآخر لتصبح هذه التناقضات وكأنها قضية الجماهير في الوقت الذي ليست هي قضية الجهاهير. إمكانية طغيان هذه التناقضات الجزئية وتدعمها وبالتالي وجود نافذة موضوعية يمكن أن ينفذ منها العدو الرجعي الحاقد على المقاومة، والذي يكرهها وينتظر اللحظة التي يشرب دمها ، تصبح هذه الحالة فرصة موضوعة ونافذة يطل منها العدو المحلى الرجعي ليضرب حركة المقاومة والخطر الثاني الذي تحمله هذه الصورة هو ما ينتج عنها بطبيعة الحال من تشتث وبالتالي عدم تعبئة شعبية كلية واحدة في مواجهة العدو المشترك، ثم هناك الخطر الثالث المتمثل في البليلة التي تثيرها هذه الصورة أمام الجهاهير الفلسطينية والعربية ، البلبلة التي تنعكس بين وقت وآخر ، أو يمكن أن تنعكس ، بموقف ، ان لم نقل موقفاً سلبياً ، فعلى الأقل موقف أقل حماساً في اسناد ودعم المقاومة ,

هذه الصورة ، هذه المشكلة كنف نعالجها ؟

لا نستطيع أن نعالج أي مشكلة قبل أن نفهمها ، وبالتالي قبل أن نقفز الى معالجة مشكلة الوحدة الوطنية يجب أن نفهم ما هي المشكلة . أول نقطة في فهمنا للمشكلة القائمة بالنسبة للوحدة الوطنية ، هو انه في هذه المرحلة من عمر الثورة ، فانها مشكلة طبيعية يجب أن نفهمها علمياً وبشكل موضوعي . هذا الفهم هو الخطوة الأولى في طريق معالجتنا لهذه المشكلة . وأية ممالجة مثالية عاطفية معلقة في الهواء تريد أن تحل هذه المشكلة عن طريق المناشدة ، عن طريق العواطف ، لا يمكن أن تنجح في معالجتها . هذا التعدد القائم بين التنظيات الفلسطينية ، هل هو شيء مصطنع ؟ هل هو شيء مفتعل ، أم هو شيء طبيعي ؟ أريد أن أقول انه بدون شك اللعب العوامل الذاتية والشخصية والتنظيمية دوراً في هذه الصورة ، ولكننا لا يجوز أن نفسر كل هذه الظاهرة من خلال العامل الذاتي أو الشخصى أو التنظيمي فقط ، هذه الظاهرة في معارك التحرر الوطني ، هي ظاهرة طبيعية في المراحل الأولى من عمر الثورة . لماذا ؟ بحكم تكوين وطبيعة معسكر الثورة الذي يريد أن يعبىء نفسه لمواجهة الخصم . ما هو المقصود ؟ المقصود بوضوح انه في مواجهة اسرائيل والصهيونية والامبريالية والقوى المحلية التي ترتبط مصالحها بشكل ماموس مع معسكر العدو هناك معسكر الثورة. إذا استثنينا اسرائيل والصهيونية والامبريالية، وأضفنا

اليها من الساحة العربية القوى العميلة الرجعية صاحبة الملايين التي حصلت على ملايينها من خلال شراكتها للامبريالسة ومن خلال سمسرتها للامبريالية وتحالفها معهــا ، تلك القوى التي وضعت نفسها اداة رخيصة لضرب حركة الجماهير لمصلحة الامبريالية - إذ انتزعنا هذه القوة من الجهاهير العربية نصبح أمام معسكر الثورة . كل الطبقات الأخرى هي في الواقع من قوى الثورة . كل هذا المسكر لا يمكن في هـذه المرحلة من الثورة أن يرى الثورة بعين واحدة ، أن يرى الأمور بشكل موحد . هناك على سبيل المثال ثلاث طبقات أساسة من الجهاهير تواجه حالة التناقض ضد اسرائيل والصهيونية والامبريالية والرجعية : طبقة العمال ، وطبقة الفلاحين الفقراء والبرجوازية الصغيرة وعلمياً أيضاً هناك قطاع من البرجوازية الوطنية . كل هذه الطبقات هي في معسكر واحد لمواجهة العدو المشترك . هل يحن لكل هذه الطبقات أن ترى المعركة بعين واحدة ؟ لو كان الموضوع موضوع شعار فقط، ولو كان الموضوع هو كلمة « التحرير » فقط فهذا طبعاً الجميع متفقون . ولكن إذا أردنا أن نكون علميين موضوعيين واقعيين وفاننا نعرف جميعاً اننا في طريقنا نحو التحرير نواجه العدد الكبير من المعضلات والمشكلات والقضايا التي تواجهها ثورتنا . مثلًا عندما بدأ العمل القدائي ، بدأ مركزاً كل أنظاره غرباً على اسرائيل ، وكانت جهوده تكاد تكون محصورة في القتال ضد اسرائيل. ولكن مع نمو حركة المقاومة بدأ العمل الفدائي ، ليس بارادته

ولا بتخطيطه ، يواجه مشكلة الخطر الآخر ، خطر القوى الرجعية التي بدأت تشعر مخطر سلطة الشعب ، بخطر الناس عندما تحمل السلاح ، بخطر الفقراء الذين يريدون أن ينتقموا تاريخياً من كل قوة كانت سبباً في بؤسهم وفي شقائهم . عندما رأت هذه القوى العميلة والرجعية حركة المقاومة ، أصبحت حركة المقاومة مطالبة ليس فقط بكلمة « التحرير » ، ولم تعد كلمة « التحرير » كافية هنا ، أصبحت حركة المقاومة مطالبة بتحديد موقف من هذه المشكلة الجديدة ، مشكلة القوى الرجعية ، التي تريد أن تضرب العمل الفدائي . هنا هل تكون كل الطبقات في موقف واحد تجاه هذا الموضوع ؟ الجواب لا ، لا يمكن أن تكون في موقف واحد . هنا تجد حركة المقاومة نفسها أمام أراء عديدة وأمام مواقف عديدة ، وجهـــة نظر مع العمل الفدائي ، وتحب العمل الفدائي ، وتريد له الانتصار . لكن اجتهادها في هذه الحالة يكون محاولة تهدئة مثالية بطبيعة الحال للمعركة بين العمل الفدائي وقوى الرجعية غير مدركة ان هذه المعركة مفروضة على العمل الفدائي فرضاً ، مفروضة بحكم تركيب الرجعية وارتباطها وعمالتها ومصالحها . وبالمقابل هناك وجهة نظر أخرى تقول: لا يجوز أن نبقى تجــاه هذا الخطر في موقف الدفاع لأننا سنضرب ، وبالتالي حباً بالمقاومة ومصلحة المقاومة ومستقبلها ، يجب أن يتحدد موقفنا من هذا الخطر باتجاه معين وبمواقف معينة. هذا مثل واحد من الأمثلة. عندما تبدأ الجاهير طريقها نحو التحرير لا تكفى كلمة

« التحرير ». تصبح امام مجموعة من المعضلات والقضايا والمواقف السماسة والعسكرية والتنظيمية ، ولا يمكن لكل الطبقات ان ترى الأمور السياسية والعسكرية والتنظيمية من زاوية واحدة - بمعنى طبيعة التنظيم وتكوينه والعلاقات داخـــل التنظيم والقواعد ، وكنف تكون العلاقات بين المسؤول والمقاتلين – فمن الصعب ان تكون لكل طبقات الثورة وجهة نظر واحدة حول كل هذه القضايا وحول مختلف هذه القضايا. كلمة «التحرير» هي الشيء المشترك والهدف المشترك ، هذا صحيح . ولكن في مواجهة قضايا ومعضلات الطريق سنجد انفسنا اذا اردنا ار نكون علمين موضوعين ٤ لا نقفز فوق المشكملات – لانه لا يكن ان نحلها عن الطريق القفز -لا بد من الاعتراف اننا سنجد انفسنا امام وجهات نظر مختلفة . واريد ان اوضح هنا ار الخلافات لا تتناول في حقيقة الامر ، كما يقول البعض احيانًا ، مشكلات ما بعد التحرير ابدأ . فمشكلات ما بعد التحرير لإ ولكن ما اريدان اقوله انه اثناء مسيرة التحرير هناك مشكلات اثناء مسيرة التحرير هناك مواقف يجب أن تتحدد ، مواقف من القوى الرجعية والانظمة التي تتحمل مسؤولية هزيمة ٥ حزيران. وهنا على سبمل المثال ايضاً هناك اكثر من وجهة نظر حول هذا الموضوع . هناك وجهة نظر تقول بوضوح وصراحة ان معركة التحرير الحقيقية - تحرير فلسطين ، تحرير جــاد وملموس ،

بمعنى ازالة اسرائيل وتحطيمها ، وقهر الحركة الصهيونية رغم كل قوتها وعنفوانها ، وقهر الامبريالية والولايات المتحدة بكل قوتها هنا وفي الساحة العربية لا يمكن ان يتم من خــلال مجرد انظمة وطنية في الساحة العربية . لا يكفي ان نجد انفسنا امام انظمة معادية لاسرائيل والصهيونية والامبريالية حتى نطمئن انه طالما ان هـــذه الانظمة معادية لإسرائيل والصهونية والامبريالية اذن هي طريق التحرير . ابدأ . هناك فارق كبير بين أن يكون نظام معين معاد لاسرائيل والصهيونية والامبريالية وبين قدرة هذا النظام على التعبئة الشعبية الجماهيرية التي تقود فعلا نحو التحرير . ومن هنا ؛ على سبيل المثال ؛ هناك وجهــة انظمة وطنية باتجاه أنظمة ثورية حقيقية . ان من المكن ان نقاتل ونقوم بعمليات كبيرة ، ويمكن ان تستمر المقاومــة لسنوات ويمكن ان تسجل المقاومة وقفات بطولية في التاريخ ، وممكن أن تبقى المقاومة مصدر أزعاج حقيقي لأسرائيل والامبريالية ، امـا التحرير فشيء اخر . ونحن نرى ان هناك فارقاً كبير أبين نظام وطني وثوري وحتى لا استطرد أكثر من اللازم أقول باختصار: في النظام الثوري تختفي كل معالم الحياة العادية ، ولا يعود هناك حياة طبيعية . حتى شكل الحكم وصورة الحكم تتخذ شكلا آخر ينطلق مع الثورة واستراتيجية الثورة ومع استراتيجية حرب التحرير الشعبية . في الانظمة الثورية كل الحياة تصبح انتاج خبز وانتاج سلاح وتصميم . نريد التحرير . نريد فلسطين . اذن كلنا ، كل الجماهير ، كل طبقات الثورة ، تتوجه اذا كانت جادة فعلًا نحو انتاج الطعام والسلاح ثم تنتظم وتعبىء نفسها ، وتقاتل بروح معنوية عاليـة تقول : - سنة ، عشر سنوات ، عشرين سنة ، الف عام ، إلى مدى العمر حركة تحرير . وبالتالي سنجد انفسنا أمام وجهات نظر يجب ان ننظر لها على أساس انها كلها وطنمة . ولكن من حقكل فريق ان يقول وان يعتقد انه من خلال هذا الطريق ، وهــذا الطريق فقط ، يمكن يتم التحرير . ما أريد ان اقوله بالنسمة لمشكلة المقاومة الاولى وهي تعدد فصائل المقاومة ، ان نقطسة الانطلاق في فهم هذه المشكلة ، وبالتالي القدرة على معالجتها ، نقطة الانطلاق هي وجهة النظر التي تقول : في هذه المرحلة من الطبيعي ان يكون هناك أكثر من استراتيجية .

هل معنى ذلك بقاء كل تنظيم من هذه التنظيمات متقوقعاً ضمن وجوده الخاص وضمن استراتيجيته الخاصة دون ان تجمع كل هذه التنظيمات جبهة وطنية تقوم على ضوء التحليل العلمي الذي يؤدي بالمطالبة بضرورة تجميع كافـــة القوى الوطنية حيث كل تنظيم يحمل السلاح هو تنظيم وطني ؟ هــل يجوز ان تبقى هذه التنظيمات دون اية علاقات ؟

لا بد من وجود علاقات رغم الخلافات في وجهات النظر . كيف نحل اذن موضوع العلاقات ؟ اذا سمحنا لانفسنا ان نكون

ديمقراطيين فعلا وان نتفهم وجهات نظر بعضنا البعض بشكل علمي ، وان نرفع شعار « التحالف رغم كافة تناقضاتنا » وان نكون فعلا صبورين علمياً في تفهم بعضنا البعض افيمكن للجبهة الشعبية أن تطرح وجهة نظرها في هذا الموضوع الصورة النهائية للجبهة الوطنية الفلسطينية التي تقود معركة التحرير ، كما ترى الجبهة الشعبية شكلها في المدى البعيد ، هي جبهة تتبنى رؤية ثورية في كافة قضايا التحرير وتتبنى موقفاً ثورياً من القضايا التي طرحت هنا على سبدل المثال ومجموعة اخرى من القضايا . انها جبهة تتبنى وجهة نظر ثورية وجذرية بالنسبة لكافهة قضايا عملية التحرير الفلسطينية ، وان تكون بنية هذه الجبهـة ، بالاضافة إلى رؤيتها الثورية الجذرية الواضحة التي ترسم الطريق الواضح المعالم المام الجماهير ، أن تكون بنية هذه الجبهة بالدرجة الأولى من طبقات الثورة الاساسية . ومع اننا ذكرنا ان طبقات الثورة تشمل طبقة العمال والفلاحين الفقراء والبورجو ازية الصغيرة وقطاع من البورجوازية الوطنية ، فان هذا لا يمنعنا من القول – رغم تأكيدنا ان كل هذه القوى هي قوى وطنية وان من الخطأ والمراهقة ان تنسى الثورة الفلسطينية معالم هذه الصورة ، وبأنه ضمن هذه الصورة ليست كافة الطبقات بنفس القدرة على الثورة وبنفس القدرة على الاستمرار بالثورة واعطامًا كافة متطلباتها . هنا علمياً ، الطبقة المسحوقة ، الطبقة التي تعاني أشد ما يكون من ظلم الواقع القائم الطبقة التي ليس لديها شيئاً تخسره ، لا تملك رأسمال، ولا تملك الارض، لا تملك الالة، لا تملك شيء، لا تملك الا الخسمة والذل والفقر والشقاء ، لا تملك فعلا الا صورة الآلام طيلة الخسين عام ، هذه الطبقة هي الطبقة التي ستبقى مصممة على السبر نحو الانتصار ، ولو تطلبت المعركـــة خمسين العلمية . ووطنية اي انسان او وطنيــة اي تنظيم ، مهما كان تركيبه الطبقي ، ان يقر ويعترف بهذه الحقيقة التي لها جذورها في الواقع الموضوعي العلمي الذي تعيشه كل طبقة من طبقات الثورة . من هنا فهم الجبهة الشعبية لموضوع الجبهة الوطنية التي تخوض معركة التحرير والقادرة على التحرير . انها جبهة ذات رؤية سياسية ثورية بقيادة الطبقة العاملة . وعا ان من الطبيعي ان هذه الصورة لا يمكن ان تتم تلقائياً ، ولا يمكن ان تتم في ساعة او سنة ، فهل هذا يعني ان من الطبيعي خلال هذه الفترة ان تبقى فصائل المقاومة دون صيغة للتعاون ؟ الجواب: لا. ان من اكبر الاخطاء التي يمكن ان نقع فيها هو ان نرسم صورة بعيدة للجبهة الوطنية ونقول: لا تعاون او لا جبهــــة الا وفق هذه الصورة . في كل مرحلة من مراحــــل معركة التحرير الوطني الفلسطيني يجب ان يكون هناك لقاء وتعاون وصيغسة متطورة للقاء ، وبالتالي لا بد من وجود صيغة للعلاقات في هذه الفترة بالذات . لكن هذا ايضاً لا عنعنا من القول انه في كل فترة

من الفترات يجب أن نقف أمام الصيغة الموجودة لنقول: نريد ان ندفع هذه الصيغة بشكل يخدم مصلحة العمل بقدر الامكان. وبالنسبة لهذه المرحلة بالذات ترى الجبهة الشعبية ان حركة المقاومة وصلت الى حد من القوة والالتفاف الجماهيرىوالتجربة ، وما افرزته التجربة ، من دروس وصلت إلى حد الذي يمكنها ايضاً من ان تحدد اساس العلاقات فيا بينها على اساس واضـــح تماماً . وحركة المقاومة قادرة الان على البحث في تفاصيــــل اوضاع وبنية المؤسسات الاساسية التي تعبر عن هذه الجبهـــة وتدعيم البرنامج السياسي وصيغة وقانون العلاقـــات الاساسي والشكل التكويني لهذه المؤسسات على ان تتبعها ايضاً ببرامج محددة تضع تفاصيل التعاون في مختلف الميادين ، تفاصيل التعاون العسكري والسياسي والمالي . والجبهة الشعبية ترى ان حركة المقاومة يجب ان تكون قادرة على هذه الامور في هذه المرحلة بالذات وفي هذه الفترة بالذات. وباختصار ما الذي نقصده بقولنا « البرنامج السياسي » ؟ ، كما ذكرت ، لا نقصد ، ولا يحكن ان نقصد ، ونكون فعلا مخطئين جداً وأغساء ومتزمتين ونكون نحن السبب في عدم قيام الوحدة الوطنية اذا فهمنا في هـــذه المرحلة من البرنامج السياسي ان نطرح مثلًا برنامجًا سياسيًا ثوريًا يجسب على كافة قضايا معركة التحرير وما بعد التحرير. ليس هذا هو المقصود. أن حركة المقاومة تجابه يومياً مجموعة مشكلات غير مصطنعة ، غير مفتعلة ، تواجه مشكلة مع الانظمة الرجعية ،

تواجه ايضًا مشكلة حول نمط علاقاتها مع الانظمة الوطنيـــة ، تواجه ايضًا مجموعة مشكلات في علاقاتها الداخلية . ما نقصده بالبرنامج السياسي هو البرنامج الذي يعطى الاجوبة العريضة حول هذه القضايا . هذا هو المقصود بالبرنامج السياسي . هذا ما تقصده الجبهة الشعبية بالبرنامج السياسي . أن كل حديث من نوع أن الجبهة الشعيمة تريد أن تضمن ، من الأن البناء الاشتراكي في فلسطين المتحررة هو كلام غير صحيح. ما تطالب به الجيهة الشعبية بالنسبة للبرنامج السياسي هو أن يقف البرنامج ليس فقط امام عموميات تصلح لكل زمان ومكان . لا يكفى مثلاً ، اذا اخذنا ممثاق المنظمة ، ان نقول ان فلسطين جزء من الوطن العربي ، والشعب الفلسطيني جزء من الامــة العربية . اعتقد أن جزء كبير منكم قد قرأ ميثاق المنظمة . عبارات عامة لا يمكن ان يكون هناك خلاف حولها : فلسطين جزء من الوطن المربي ، الشعب الفلسطيني جزء من الامة العربية ، وعد بلفور ابن كلب ، كلنا متفقين على هذه الاشياء . لكن في القضايا التي يواجهها العمل الفلسطيني في هذه المرحلة فان هناك موضوعاً اساسياً هو كنف يكون الموقف المخطط والواضيح ، في بعض تفاصيله ، تجاه الخطر الحقيقي الذي يواجه حركة المقاومة من قبل النظام الرجعي في لبنان ومن قبل النظام الرجعي في الاردن. كيف تحمى حركة المقاومة نفسها من مثل هذا الخطر ؟ وكيف تكون العلاقات بين حركة المقاومة وكافـة الانظمة الوطنية ؟

هل يحق لحركة المقاومة في هذه المرحلة ان تعتبر ان جزء من استراتيجيتها ضرب المصالح الاستعارية ام لا ؟ هذه هي المواضيع التي تنادي الجبهة الشعبية بضرورة تبني صيغة للتعاون حولها بين محتلف التنظيات . برنام ج سياسي يجيب على معضلات وقضايا مطروحة ، لا يمكن تجاوزها مثل النعام ، كأننا نضع رؤوسنا في التراب . هذه قضايا محددة تواجمه حركة المقاومة وبالتالي من المفروض ان تقف حركة المقاومة وتناقش هدده القضايا وتستخرج فعلا الموقف الموحد لكافة الفصائل . هذا المنسبة للموضوع الاول وهو موضوع البرنامج السياسي .

ما الذي نقصده في الاساس الثاني للعلاقات في هذه المرحلة؟

على ضوء فهمنا للخلافات بين مختلف التنظيات وعلى ضوء شعورنا بعد عملية حوار طويلة انه بالاضافة الى وجود قضايا متفق عليها تماماً ، هناك في هذه المرحلة قضايا ليست موضع اتفاق ، هناك قضايا مختلف عليها . نحن ننظر الى وجهة نظر كل تنظيم بعين الاحترام وعلى اساس انها وجهة نظر تنظيم وطني ، ولكن قد يكون لنا وجهة نظر اخرى . التجربة وحدها والمهارسة وحدها هي التي ستجيب فيا اذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة او غير صحيحة . وبالتالي فيها يتعلق بالقانون الاساسي للعلاقات الذي تلتقي عليه كافة الفصائل ، تقول الجبهة اننا لا نستطيع في هذه المرحلة الا ان نقيم نمط علاقات جبهوية ، بعنى ان تتفق كافية التنظيهات حول مجموعة قضايا مشتركة

تتوجه كلها لعملية التخطيط المشترك والموقف المشترك والتنفيذ المشترك لهذه الموضوعات المتفق علمها. أما فما يتعلق بالموضوعات المختلف حولها ، فها هو الحل ؟ هل نقول انه طالما هناك بمض موضوعات مختلف علمها ، إذن لا تعاون على الاطلاق ؟ خطأ طمعاً . هل بالإمكان أن نأتى مثلًا فنفرض وجهة نظر معينة على تنظيم آخر ؟ أيضاً هذا في الواقع من الصمب في هذه المرحلة على ضوء طبيعة هذه الموضوعات . ومن هنا تقول الجبهة الشعبية ان الحل الوحيد الممكن لهذه المشكلة في هذه المرحلة هو أن نثبت قانون العلاقات الجبهوية الذي يحدد القضايا المشتركة بوضوح ويضع لها برامج التنفيذ المشتركة ويجدد أسلوب التنفيذ بشكل مشترك ، وفي الوقت نفسه يستمر الحوار حول كافـــة القضايا المختلف حولها ويجب ، بطبيعة الحال ، أن يدرك كل تنظيم انه من الأفضل ومن واجب أن يسعى باستمرار للالتزام بعواقب الأغلبة ، ولكن ستبقى هناك بعض قضايا وبعض مواقف لا يستطيع أي تنظيم أو مجموعة تنظيات فرضها على تنظيم آخر . من هنا نقول ان الحل الوحيد لهذه القضيـة هو أن نرضى جميعاً بقانون الملاقات الجبهوية كأساس في العلاقـــات مع محاولة صادقة وجادة فعلاً في استمرار الحوار حول القضايا المعلقة ومع محاولة جادة وصادقة فعلا لعــدم الانفراد في قضايا مصيرية قــد تعرض كل حركة المقاومة لمصير غامض . بالإمكان رؤية كل هذه القضايا ، لكن قانون العلاقاات المكن بين مختلف فصائل المقاومة في هذه المرحلة من عمر الثورة ، هو قانون العلاقـــات الجمهوية ..

المشكلة الثانية التي تواجه فصائل المقاومة لتكوين جبهة وطنية ، بعد البرنامج السياسي ، وبعد تثبيت قانون العلاقات ، هو كيفية تشكيل المؤسسات القيادية المشتركة الستي تعبر عن هذه الجبهة . وهنا أيضاً للجبهة الشعبية وجهة نظر معينة بالنسبة لهذا الموضوع ، خلاصتها ما يلي :

إنه من الأفضل ، في الواقع ، لإيجاد مناخ ديمقر اطي رفاقي بين مختلف التنظمات أن تتشكل مهذه المؤسسات القيادية المشتركة على أساس التكافؤ بين مختلف التنظمات. فمن خلال هذا الجو ومن خلال هذا المناخ يمكن أن تتولد أرضية ديمقراطية تتطور المقاومة من خلالها ككل ، ويتطور فكر ومواقف المقاومة من خلالها ككل . هذه في رأى الجبهـــة الشعبية هي أفضل صيغة لطريقة تكوين هذه المؤسسات . لكنني أقــول أيضاً بنفس الصراحة ان الجبهة الشعبية لن تسمح أن تكون هذه المشكلة بالذات سبباً في عدم اقامة الوحدة الوطنية . ما يهمنا بالدرجة الأولى هو برنامج سياسي يحدد المواقف المحددة للعلاقات بين مختلف الفصائل ، بمعنى قانون العلاقات الجبهوية . بعد ذلك نرى ان من أجل مصلحة المناخ العـــام بين فصائل المقاومية أن تتشكل المؤسسات على أساس متكافىء أو على أساس قريب من التكافؤ بإن مختلف التنظمات . محن بطبيعة

الحال – ونحن نقول انها وجهة نظر مشروعة تلك التي تقول اننا لا نستطيع أن نشكل مؤسسات الجبهة الوطنية الواحدة بشكل متساو لأن وجود كافة التنظمات علماً وموضوعها لبس متساوياً في الساحة الفلسطينية – أن ننظر لوجهة النظر التي تقول ان تكوين هذه المؤسسات القيادية المشتركة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع الاحجام ، كوجهة نظر مشروعة . وكما ذكرت فنحن لا يمكن أن نجعل من هذه القضية المحور أو القضية المفتاح بالنسبة للوحدة الوطنية إذا ضمنا ، وهذا رأي سجلناه في الاجتماعات الأخيرة للقيادة الموحدة ، إذا ضمنا البرنامج السياسي . وفي الفترة الأخــــيرة تحت في الواقع خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للبرنامج السياسي وأصبح المرجح جدآأن تتبنى القيادة الموحدة برنامج سياسي مخطوط عريضة . ربما اننا كنا نتمنى لو ان هذا البرنامج يتوغمل أكثر في توضيح الرؤية السماسمة بالنسبة ليعض معارك حركة المقاومة ومشكلاتها ، لكن من الممكن اعتبار البرنامج العام الذي طرح أخيراً في القيادة الموحدة كأساس لبرنامج سياسي . ويبقى الموضوع الثاني وهو أساس قانون العلاقات . إذا ضمنا فهما علميــــاً موضوعياً لحقيقة الخلافات بين مختلف التنظيات وبالتالي كان هناك موافقة على اعتبار قانون العلاقات الجيهوية هو الأساس في تشكيل الجبهة الوطنية ، عندها ممكن فعلا اعتبار كل موضوع الاحجام  دفع صيغة الوحدة الوطنية خطوة الى الأمام. فيما يتعلق بموضوع الوحدة الوطنية ، النقطة الأساسية التي يجب أن ترسخ في أذهان الناس ، في أذهان الجماهير ، ان هذا الموضوع الأساسي والهام ، وهذه المشكلة الخطيرة من مشكلات المقاومة لا يجوز ثورياً ــ وهذا كلام في الواقع لا يسيء لأحـــد – ان يتوقف فقط على قيادات المنظمات . هذا الموضوع يجب أن تلعب قواعد التنظمات والجماهير أيضاً دوراً لحمايته ودفعه الى الأمام خطوة بعد خطوة. وبالتالي نحن أمام صورة « ما أخبار القيادة الموحدة ؟ ومــا أخيار اللجنة السباعية ؟ » وكأنها كل موضوع الوحدة الوطنية الآساسي والهام – فنحن نعترف انه بالنسبة للجنة السباعية فان الموقف حتى الآن لا زال غير ثوري من قبلنا جميعاً وغير ثوري من قبل جهاهيرنا ، وبالتالي من المفروض ان الجماهير نفسهــــا وقواعد التنظيات تلعب دوراً حقيقياً وملموساً في دفـــــم عجلة الوحدة الوطنية للامام . ثم ما هي الوحدة الوطنية الحقيقية بالمعنى الحقيقي الماموس؟ هــل هي اجتماع في مبنى منظمة التحرير يبتسم فيله قادة التنظيات لبعضهم البعض أو يكون الجو رفاقي فيما بينهم ؟ الوحدة الوطنية هنا في الواقع ، في القواعد نفسها ، بين الجهاهير ، بين قواعد التنظيات . الوحدة التنظيمات أنفسها . نشعر بها من خلال وعي قواعد التنظيمات والمناخ الرفاقي الديمقراطي فيما بينها وقدرتها على التعاون ، لأنها

تواجه مشكلات ملموسة في اربد ، أو تواجه مشكلات ملموسة في الزرقاء ، وبالتالي فان قدرتها على التعاون العملي أكثر من قدرات القيادات المركزية . هذا خط أساسي ممكن أن يلعب دور إيجابي في دفع موضوع الوحدة الوطنية الى الأمام. هذه هي المشكلة الأولى من مشكلات حركة المقاومة . واننا نخدم حركة المقاومة خدمة كبرى عندما نفهم هذه المشكلة فهما علمياً ، نحللها ليس بعواطفنا ، بل نحللها تحليلا علمياً . ثم على ضوء فهمنا لهذه المشكلة وواقعها نتبنى وجهية نظر معينة > بصيغة معينة كتطرح لتكون أساس لتجمع وتعاون كافة فصائل المقاومة ، ثم نلعب دوراً كتنظيات وقواعد تنظيمات وكجهاهير في دفع العلاقات بين مختلف التنظيات وفق هذه الصيغة. وهناك الأشكال ، مهما كانت الخلافات سواء حول البرنامج السياسي أو حول قانون العلاقات أو حـــول موضوع الحجوم في تشكيل الهيئات القيادية أو حول موضوع البرامج التفصيلية ، لا يجوز بأى شكل من الأشكال أن يؤدي أي خلاف الى ضرب قضية الوحدة الوطنية . يجب أن تبقى باستمرار موضوع قائم للبحث والحوار ، ويجب أن يكون هناك صيغة أدنى للتعاون ، مهما كانت هذه الصيغة، مع محاولة جادة لدفع هذه الصيغة باستمرار لخدمة حركة الثورة .

ما هي المشكلة الثانية التي تعيشها حركة المقاومة في هــذه

الفترة ؟ المشكلة الثانية والخطيرة والتي تحتـــاج فعلًا الى تنبه مسؤول ويقظة مسؤولة من قبل كل تنظيم فدائي ، ثم من قبل كافة التنظيات الفدائية مجتمعة ، هي علاقة حركة المقاومة ككل بالجهاهير . موضوع في غــاية الأهمة والخطورة . حتى الآن لم ترسو العلاقة بين حركة المقاومة وبين الجهاهير على أسس وتقاليد ثورية واضحة . ما هي الصورة القائمــــة الآن على ضوء وجود هذه المشكلة ؟ أنا لا أقول ان هذه المشكلة وصلت الى باب مسدود أو وصلت الى أزمــة لا يمكن أن نتخطاها . بالمكس ، فان تجربة ٢/١٠ كانت قبل ٣ أشهر فقط ، وتجربة ٢/١٠ أتت في الواقع بعد موجة طويلة عريضـة من الحديث حول المقاومة وسلبيات المقاومة وبعد سلسلة طويلة عريضة ـــ ليس فقط من خلال الحديث – من الأخطاء الحقيقية التي وقعت بها المقاومة . ومع ذلك ، ورغم ذلك ، عندما شعرت هـذه الجماهير ، التي ربما كانت في يوم ٢/٩ تتحدت عن أخطاء المقاومة وتنتقد المقاومة . يوم ٢/١٠ ، عندمـا شعرت هـذه الجماهير بالخطر ، كانت الصورة واضحة جداً . كل الجماهير التفت حول المقاومة، وأدركت مجسها العفوي ان المقاومة، رغم كل سلبياتها وأخطائها ، تبقى هي الرمز لارادة الجماهير وتبقى هي أيضاً طريق التحرير . الصورة القائمة الآن هي التفاف الجماهير حول المقاومة في وقت الأزمات ، وموقف مترقب أو متفرج في الأوقات العادية الطبيعية ، وأحيانًا موقف نقدي سلبي عند

حدوث أخطاء حادة من قبل فصائل المقاومة . لا يجوز ان تبقى صورة العلاقة بين حركة المقاومة والجماهير بهذه الصورة. يجب ان تصبح الصورة صورة تماسك عضوي وتلاحم يومي بين حركة المقاومة والجماهير . عندها فقط يمكن فعسلا ان تشعر المقاومة وتطمئن أن كل مــا تحمله من معانى ثورية وأفاق ثورية سيكون قابلًا للتحقيق ، لان حركة المقاومـــة أصمحت تستند فعلا إلى الينبوع الثوري التاريخي ، ينبوع الجماهير . لا يمكن ان نظمئن ولا يمكن ان يطيب لحركة المقاومة أي نوع من الاطمئنان ، ولا يمكن ان يشعر أي فصيل باي نوعمن الاطمئنان مها كان مغروراً بوجهة نظره أو بفكره السماسي ، لا يجوز ان يطمئن إلى التحرير الحقيقي والقدرة على التحرير الا اذا اصبحت المقاومة في علاقاتها مع الجماهير تمثل بالفعل صورة تلاحم حقيقي عضوي . كيف تحصل هذه الصورة ؟ لا يمكن ان تحصل الأمور بشكل عفوي ولو تحدثنا حول هذا الموضوع الاف المرات . لا تحصل هذه الصورة الامن خلال رسم الخطوط المعينة والواضحة التي نسير على أساسها فعلا لنصل إلى تغيير الصورة القائمة واستبدالها بصورة تكون فيها حركة المقاومة هي الجهاهير والجماهمير هي المقاومة . كيف تحصل هذه الصورة؟ عندماتتصرف كل حركات وتنظمات وقمادات المقاومة باستمرار على أساس ان عملها وان قضيتها ليست قضيتها فحسب وانما هي قضية الجماهير . وبالتالي ما الذي يحدث مثلا وبشكل تلقائي كيوم ٢/١٠ ؟ عندمـــــا

تواجه المقاومة خطرأ حقىقىا تشعر قىادات وتنظمات المقاومة وبشكل تلقائي أيضا ،ان هذا الموضوع ليس موضوعهافحسب، لايهددها وحدها ولايهدد قواعد تنظيماتها ومقاتليها فقط وانما هو موضوع يخص الجماهير ، موضوع قضية الجماهــير وامالها ، وان هذا الموضوع هو للجهاهير التي قدمت منذ خمسين عــــام ، الدماء والتضحيات ، وبالتالي تصبح حركة المقاومة وقيادتهـــا تلقائمًا بين الناس والجهاهير تقول لهم قضيتكم في خطر ، وهــذا هو الخطر ، كلنا وصف واحد ، يجب ان نقاوم كلنا حتى النفس الأخير لنسحق المؤامرة . ان التعاطي اليومي مع الجماهير يضع قضية الثورة أمــام الجهاهير . ان على منظهات المقاومة التصرف على أساس ان العمل الفدائي هو عمل الجماهير ، وارب عليها التواجد بين الجهاهير وسط هذا الخطر ، ولس الاكتفاء بالتحدث عنه · من خلال هذا الخطر ، والمهارسة الفعلية اليومية الملموسة فيمواجهة مثل هذه الاخطار تصبح المقاومة هي الجماهير والجهاهير هي المقاومة . يتبع هذا الخطر وينبع عنه خطر ثان . وقد نكون نتحدث في حقيقة الأمر عن مجرد ترجمات للخطر نفسه . ينتج عن هذا الخطر شمار يجب ان ترفعه حركة المقاومة باستمرار ، وهو ان « المقاومة في خدمة الجماهير » ، وبالتالي عضوية المقاومة سواء بالنسبة للتنظيم السياسي او بالنسبة للتنظيم المقاتل ، لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان تعنى أى أمتساز معنوي أو مادي . الامتياز الوحيد هو ان حركة المقاومـــة

واعضاء المقاومة ومقاتليها يعرقون يومياً من أجل خدمة الناس والجهاهير . ان صورة المقاومة يجب ان تصحح كافة أخطاءها المكتبية أو البيروقراطية من خلال عملية نقد ذاتي ومن خلال عملية نقد تقوم بها قواعد التنظيات والجهاهير باستمرار ، لكي تمالج فعلا كل هذه الاخطاء . ولا بسد من ان تظهر المقاومة باستمرار ، قيادات وأعضاء ، انها ترفع شعار «المقاومة في خدمة الجماهير » وتطبقه أيضاً .

الخطر الثالث والاخير هو موضوع المصارحة النقدية مع الجماهير حول الاخطاء التي تحيط بالمقاومة . يجب ان يصبح هذا تقليداً لحركة المقاومة . لا يمكن ان يكون هناك عمل بدون أخطاء . ولكن متى تستطيع ان تفهم الجماهير هذه الحقيقة العلمية ؟ متى تتعرف على هذا الأساس ؟ متى تستطيع ان تتحمل هذه الأخطاء ، ولا تيأس نتيجة هذه الأخطاء ؟ متى تستطيع فعلا ان تتحمل الاخطاء ، وبحيث تصبح الاخطاء بالتالي دفعا لها وللتنظيات في طريق تجاوز أزماتها ؟ عندما تجد هذه الجماهير ان التنظيات وقيادات التنظيات وقروعها تقف باستمرار أمام عملية نقد جريئة وجذرية وثورية وتصارح الجماهير بها . من خلال هذه الخطوط الثلاثة ، يمكن فعلا ن تصحح ثفرة كبرى قائمة الان في صورة المقاومة تتعلق بطبيعة علاقة المقاومة بالجماهير .

## ما هي المشكلة الثالثة لحركة المقاومة

ان حركة المقاومة حتى الان ترد على الاخطاء التي تحيط

بها ، مادياً وبشكل ملموس اجمالاً ، بشكل عفوى ودون ان تؤدي هذه الظروف الجديدة الخطرة التي تحيط بحركة المقاومة إلى جعل حركة المقاومة ترى فعلا الافق الاستراتيجي للتعبئة الشعبية ، ذلك الافق الذي فقط عكننا من ان نتحدى هذه الأخطار ونتغلب عليها . لم تستطع حركة المقاومــة حتى الان في مواجهتها لهذه الأخطار ان تنتقل من رؤية محـــدودة ، من الأخطأر ، ولكنها لا يمكنها ان تنجح تاريخياً ونهائياً ما لم تأخذ زمام المبادرة في رؤية هذه الاخطار وفهمها ورسم الاستراتيجية التي من خلالها تعبأ القوى الثورية التي تستطيع ان تواجه هــذه الاخطار . ما المقصود ؟ ما هي الصورة القائمة الآن ؟ ليس عيباً ان نرى الامور برضوح بل على العكس فان وضوح الاخطار هو الذي يمكننا فعلا من مواجهتها . وعلينا ان نعترف بان هناك عدم توازن كبير بين قوى العدو ومدى استنفارها وموقعهـــا الهجومي باتجاه المقاومة وبين واقع قوى المقاومة . هذه الصورة لا يجوز ان تستمر . ما هي الصورة الان ليس فقط على صعمد استراتيجيعام؟ على الصعيد العملي فان كل قوى الاستعمار و الامبريالية - مستندة الى وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA يشعرون فعلا بالخطر الحقيقي الذي بدأت تشكله حركة المقاومة. بدأوا يشمرون بأهمية عامل الوقت . القوى الرجميـــة نفسها بدأت تشمران المقاومة ضمن حدودنموها المتواضع الان اصبحت تشكل خطراً حقيقياً عليها . لماذا ؟ أن هذه الانظمة باعتبارها

اصبح موضوعيا يشكل خطرا حقيقاً على هذه الانظمة العفنة المهترئة التي تعرف الجماهير حقيقتها ، وبالتالي فار معسكر الخصم في حالة استنفار واضحة وشديدة وحادة تستهدف يومىاً التحرك لضرب حركة المقاومة . لو تركنا اسرائيل جانباً ، وأخذنا الامبريالية وأجهزتها وعملائه \_ ا والقوى الرجعية وكل القوى العميلة ، فها هي الصورة التي نشهدها هنا منذ ستة أشهر ؟ كل هذه القوى في عملية استنفار وتخطيط يومي لضرب حركة المقاومة . هذه حقيقة ملموسة . هذا على سبيل المثال في الأردن بعد ١٠/١٠ ، نسمع الكلام العام السطحي ينادي بالتعايش ، ويقول: لنا قضية واحدة؛ وقضية مشتركة ، المقاومة لها حقها الشرعى . هذا على صعيد الكلام، لكن ماذا على صعيد الواقع ؟ ماذا على صعيد الواقع الماموس ؟ هل نبقى نصدق هذا الكلام ؟ هل نبقى بنفس الغباء؟ بعد اليوم لا غباء ، بل رؤيا سياسية ثورية واضحة أمامنا.بعد ٢/١٠ ازدادت فعالية التآمر لضرب حركة المقاومة . بعض التنظيمات الفدائية ، منها على سبيل المشال يطلون على جهاز خاص أوجدته السلطة الرجمية هنا خصيصاً لضرب حركة المقاومة. كان تحليلها العام للأمور انها لا تستطيع أن تضمن المؤسسة العسكرية لضرب حركة المقاومة ، لضرب حركة الجاهير . وكان تقدرها أيضاً انها لا تستطيع أن تضمن قوى الأمن لضرب حركة الجهاهير . كانت تامس ان أبناء الجيش وقوى الآمن هم من أبناء هذا الشعب ،من أبناء هذه الأمة وبالتالي

لم تشعر انها متحكمة تماماً في استخدامها هـذه القوى لضرب حركة الجماهير. ولكن ضرب حركة الجهاهير يحتاج الى اداة للضرب ولا تستطيع السلطة أن تراهن على الجيش أو قوى الأمن. إذن ما هو الحل ؟ إيجاد تنظيم جديد . وأوجد هذا التنظيم فعلاً ، يرأسه أسوأ الناس وأخسهم. أوجدت هذا التنظيم وبدأت تضع المخططات الحبيثة فعلا لضرب حركة المقاومة . لقد أرادت السلطة أن توجيد تنظيم من بين الجماهير عن طريق الرشوة والخداع. وكانت تهدف الى تسليح هذا التنظيم وتشكيل مقاومة شعبية منه ، وتعطيه تعاميم وتوجيهات واشاعات يبثها يومياً . كان الهدف جعل الناس والجماهير تعيش في حالة بلبلة يومياً. كان هدفهم القيام بأعمال تلصق بالعمل الفدائي حتى بكفر الناس بالعمل الفدائي . فقاموا بالتهريب والسرقة باسم العمل الفدائي واعترضوا سيارة السفارة المصرية يوم١٠/٢ باسم العمل الفدائي واتهموا الجيهة الشعبية بهذا العمل . اعمال متصلة يومية ، هدفها فعلاً ضرب العمل الفدائي، رصد كل حركات المقاومة وتنظيماتها. في غيم واحد مثــل مخيم الوحدات كان هنــاك عشرين شخصاً بقيادة ضابط متقاعد مخصصين للرصد. هذا الموضوع كان يسير بشكل طبيعي قبل ٢/١٠ . بعد ٢/١٠ ، مقابل الكلام الناعم ما الذي حدث ؟ رصدت موازنة جديدة لهذا التنظيم ، تعبئة جديدة لهذا التنظيم اخطط سياسية جديدة لهذا التنظيم هذه هي حقيقة الرجعية وحقيقة حـــالة الاستنفار التي تعيشها القوى المعادية . نفس الصورة في لبنان منذ ستة أشهر أو يزيد . القوى الامبريالية والرجعية في حالة تـآمر لضربالعمل الفدائي. كيف نواجه هذه الحالة من الاستنفار ؟ هل نستطيع أن نواجهها

عفوياً ؟ هل نستطيع أن نواجهها عسكرياً فقط ؟ هل نستطيع أن نواجهها فلسطينياً فقط ؟ هل نستطيع أن نواجهها دفاعياً فقط ؟ اذكر هذه العناوين الأربعة عن قصد ، لأن كل عنوار الحالة إلا من خلال عمل جماهيري بالاضافة الى قــوة السلاح والمقاتلين. عندما ننظر الى الموضوع من زاوية عسكرية فقط نكون قد خسرنا ثلاثة أرباع المركة ، بضعة آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الفدائيين لا يستطيعون أن يواجهوا كل هذه الحالة المستنفرة من قبل معسكر الخصم . ميا هي القوى التي تستطيع أن تواجه هذا الاستنفار ؟ الجماهير . وفي لبنان ليس الجماهير الفلسطينية فقط بــل الجماهير الفلسطينية والعربية . وبالتالي فان دائرة التعبئة ، وهذه هي النقطـة الأساسية ، لا يجوز أن تقتصر بعد اليوم على العمل العسكري ، بل يجب أن تتسع عملية التعبئة في الدائرة الفلسطينية لتواجه هذا التآمر وتواجه هذا المسكر من خلال عمل عسكري وسياسي يعبىء الشعب الفلسطيني والعربي في كافة الساحات التي تواجه بهــــا حركة المقاومة مثل هذا الخصم من خلال انتقال حركة المقاومة من موقف الدفاع الى موقف الهجوم . وأريد هنــا أن أحدد ما بصراحة تامة للناس لأن الموضوع ليس موضوعنا فحسب وإنما هو موضوع الناس كافة ، نحن لا نقصد في هــذه المرحلة ، بأي شكل من الأشكال؛موقف هجوم استراتيجي، بمعنى انه معركة حاسمة وفاصلة الآن في الأردن ولبنان ، إنما المقصود في الواقع أن ترد حركة المقاومة على كل مخطط وضربة بضربتين لتكتسب

مواقع جديدة يومياً . يضللون الناس ، لا نسكت ، يل نرد على التضلُّمل . يوهون، عندها نكشف الحقائق . يتآمرون ، عندها نكشف التآمر ، يعتقلون ، لا نسكت على الاعتقال ، يضعون نقاط أو ألغام لاعتراض حركة المقاومة ، لا يجوز أن تسكت حركة المقاومة على أي عائق من قبل القوى الرجعية.ما نقصده بالانتقال من موقف الدفاع الى الهجوم هو الرد على الصفعـــة بصفعتين والضربة بضربتين . فحركة المقاومة تواجه هذا العام مصيرها الحقيقي الفعلى ، ولذلك يجب أن تبقى حركة المقاومة وحركة الجهاهير جادة فعلاً في حماية نفسها . خلال هذا العمام ستواجه حركة المقاومة أخطاراً حقيقية تريد أن تنهيها من خلال مخططات عديدة موضوعة لها . وحركة المقاومة لا تستطيع ان تنجح إلا إذا انتقلت من موقف الدفياع الى موقف الهجوم التكنيكي أولاً، وإذا ما انتقلت في رؤيتها للمواجهة من المنظار العسكري البحت ، الى المنظار العسكري السياسي ، واتسعت دائرة تعبئتها لتشمل ليس الشعب الفلسطيني فقط وإغا الشعب الفلسطيني والاردني واللبناني وكل الشعب العربي .

المشكلة الرابعة والأخيرة هي مشكلة الفعالية القتالية للمقاومة ضد اسرائيل والصهيونية والامبريالية . هذه أيضا مشكلة من أخطر المشكلات . يجب أن نعرف بوضوح ونتفق أيضاً بوضوح ان كل هذه الحالة الجهاهيرية وكل النمو الذي حققته التنظيمات الفدائية بين أوساط الناس والمواطنين وكل هذا الالتفاف الجماهيري أساسه القتال ضد اسرائيل وتوجيه الضربات ضد اسرائيل . يجب أن نعترف أنه بالنسبة لجماهيرنا وقطع النظر عسن أي تحليل نظري وفان اسرائيل هي رمز بقطع النظر عسن أي تحليل نظري وفان اسرائيل هي رمز

الاستغلال ورمز العدوان ورمز الذل ورأس الرمـــ لكل معسكر الخصم. وبالتالي هذه الجماهير لن تلتف حول حركة المقاومة ولن تبدأ تسمع للمقاومة ولن يكون لديها استعداد لتبني مفاهيم أي فصيل من فصائل حركة المقــاومة إلا إذا شعرت ان المقاومة ناجحة ، وناجحة فعلا وباستمرار في ضرب وتوجيه الضرب وزيادة الفعالية القتالية ضد اسرائيل .

نسمع بين وقت وآخر من يقول : يا أخى ، المقاومة في سنة ٦٧ كانت أقوى منها في هذه الفترة. لكن أي احصاء علمي دقىق مثلاً ، لو قمنا فعلا باحصاء محدد ( والجبهة الشعبية قامت بهذا النوع من الاحصاء بالنسبة لعام ٢٩) ، ليس فقط من زاوية بيانات المقاومة العسكرية، بل من زاوية اسرائيل نفسها واعترافاتها والاحصاءات التي تقدمها ، نجسد ان مستوى القتال هو فعلاً في ارتفاع . ومستوى الفعالية الآن في المنطقة المحتـلة سنة ٤٨ وفي غزة وفي الضفة الغربية ينمو في الواقع، ولكن هذا النمو لا يسير بالسرعة الكافية التي تبقي فعلا على عملية الاستمرار في الالتفاف الجهاهيري حول حركة المقاومة . هنا فعلا أزمة القتال ، وبالتالي لا بد من اعتبار هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي تواجه حركة المقاومة . بالنسبة لهذا الموضوع الخطر الذي يتهددنا فعلا وهو اضطرار أو تخطيط حركة المقاومة للتماطي مع قضايا أخرىغير القتال وهيمضطرة لذلك ان تواجه الخطر الرجعي الذي اصبح يهددها من خلال مواجهتها للقضايا السياسية ، ومن خلال اضطرارها بطبيعة الحال اعطاء شيء من جهدها لتنظيمها من خلال كل فعاليتها النظرية والتنظيمية والجماهيرية والاعلامية والسياسية، لا يجوز ان تغرق في هذا الميدان من الفعاليات دون أن تربط كل فعاليتها في هذه الميادين بهدف واضح جداً وهو تصعيد القتال ضد اسرائيل . ما هو الهدف من العمل السياسي ؟ مزيهد من التعبئة الجماهيرية ، ليس فقط للوقوف في وجه الخطر الرجعي بل للافادة من هذه التعبئة الجهاهيرية نحو مزيد من التعبئة ومزيد من التجديد والسلاح والقتال ، التعبئة النظرية ، التعبئــة التنظيمية . كل الفعاليات يجبان تربط باستمرار بهدفهاالاساسي وهو القتــال ، وحرب التحرير ، واستراتيجية حرب التحرير الشعبية . لا يوجد تنظيم يقول ان التحرير ممكن ان يتم من خلال نشاط اعلامي مهما اتسع ، لا يمكن ان يتم تحرير من خلال عمل جماهيري مهما اتسم ، لا يمكن ان يتم تحرير من خلال عمل سياسي مهاكان سليماً ومهماكان متسماً . التحرير طريقة حرب التحرير الشعبية ، وبالتالي من واجب منظمات المقاومة وقماد تها ارز تربط بشكل واضح كل هذه الفعاليات حتى تخدم عملية القتال باعتبار القتال هو فعلاً طريق التحرير .

ايها الاخوة . هذه هي أهم مشكلات المقاومة ، تنبع كلها بطبيعة الحال من بنية المقاومة النظرية ورؤيتها الطبقية لهذه المرحلة ، باعتبارها بنية غير متباورة امامنا حتى الان ، باتجاه قيادة الطبقة العاملة ومفاهيمها النظرية السياسية والتنظيمية ، ضمن عملية التقيم التاريخي لحركة المقاومة وضمن عملية التقيم المحدد الشامل لانجازات حركة المقاومة منذ ٥ حزيران ، ضمن ذلك كله يتجسد اخلاصنا تجاه حركة المقاومة ، وتتجسد ثوريتنا في طرح هذه المشكلات وفهمها ، والصمود امامها في معالجية هذه المشكلات وفهمها ، والصمود امامها في معالجية

## السشتورة والعسمال

نص خطاب الرفيق جورج حبش في مهرجان اول أيار ١٩٧٠ في مخيم العودة .

أيها الرفاق العيال ، أيها الاخوة المواطنون :

نقيم هذا المهرجان احتفالاً بعيد العيال ، وقد يقول البعض ، وقد قيل لنا فعلا ، ما شأنكم والعيال ؟ وما شأن العمل الفدائي والعيال ؟ وما شأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحتفل بهذا العيد ، العيال ؟ ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحتفل بهذا العيد ، عيد العيال انسجاماً مع خطها السياسي ورؤيتها السياسية لمركة التحرير ، نحتفل بعيد العيال لأننا نؤمن أن الطبقة العاملة هي مادة ثورة التحرير . نحتفل بعيد العيال لاننا نؤمن أن الطبقة العاملة الطبقة العاملة عي قيادة ثورة التحرير ومن خلال نظريتها ومواقفها ومفاهيمها فقط يمكن أن يتم النصر وأن يتم التحرير. فذا نحتفل بعيد العيال .

أيها الاخوة المواطنون : هذه العبارات التي نطلقها أو نكتبها أو نتحدث بها حول الطبقة العاملة والتي تتلخص بأن الطبقة العاملة هي مادة الثورة أولاً ، وقيادة الثورة ثانياً ، ولا يمكن أن يتم التحرير إلا من خلال نظريتها ومواقفها ومفاهيمها ، هل أن هذه العبارات بالنسبة لنا مجرد عبارات ؟ مجرد كلمات ؟ مجرد فذلكات أخذناها من الكتب نتلهى بها وندغدغ بها عواطف الجماهير ؟

إنني أعلن هذا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، باسم مقاتليها وتنظيمها السياسي ولجنتها المركزية ، إن هذه الشعارات التي نطلقها ليست بالنسبة لناكلاماً للفذلكة انها بالنسبة لناكلام علمي ، وثوري نؤمن به عن قناعة راسخة تؤيده تجارب الثورات الكبرى في العالم أولاً وتؤيده تجاربنا في فلسطين ثانياً ، ويؤيده الواقع الذي نعيشه اليوم ثالثاً .

لماذا الطبقة العاملة هي مادة الثورة ؟

لماذا الطبقة العاملة هي قيادة الثورة ؟

لماذا نقول أنه من خلال نظرية الطبقة العاملة فقط عكن أن تنتصر الثورة ؟

ما هي الثورة ؟

قد نعطي للثورة مائة تعريف وتعريف ، غير أن كل هذه التماريف لا تغير من جوهرها الأساسي الواحد ، كل ثورة في التاريخ هي ثورة المستغلين ضد المستغيلين ، ثورة المظلومين ضد

الظالمين ، ثورة الفقراء والتعساء ضد الذين يسببون لهـــم الفقر والتعاسة والشقاء .

كل ثورة في التاريخ هي ثورة ضد اضطهاد قومي أو اضطهاد طبقى ، إذا كانت هذه هي الثورة فما هي اذن رؤيتنا الساسمة لثورة التحرير الفلسطمنية ؟ من الذي يثور وضد من يثور ؟ من هم المستفاون الذين يستفاون شعبنا ، ومن هم المستفاون ؟ مــا هي الصورة ؟ إن الصورة أيهـا الأخوة واضحة أمامنا : في نهاية القرن التاسع عشر ، مجموعة الرأسماليين المهود مستندة إلى نمو الحركة الرأسمالية في العالم ، متحالفـــة مع الرأسمالية العالمية ، مستفيدة من اضطهاد جماهير اليهود ، خططت لمشروع رأت أنها - عن طريقه تستطيع أن تثبت استغلالها وتنمي رساميلها وتستمر في عملية استغلالها للطبقات الفقيرة وللشعوب الفقيرة كا خططت لإنشاء دولة بهودية صهبونية في فلسطين وتحالفت مع الرأسالية العالمية ، وبقيت تعمل حتى استطاعت في عام١٩٤٨ أن تقيم في وطننا دولة اسرائيل العدوانية مستندة إلى قوة الامبريالية العالمية .

ولكي تحافظ اسرائيل والصهيونية والامبريالية على كل مصالحها ونفوذها ، وحتى تبقى جماهير شعبنا مقيدة غير قادرة على الثورة وغير قادرة على مقارعة الاستغلال ، فهي توجد من بيننا طبقة تعطيها بعض فتات المائدة تشاركها في المصالح ، هذه الطبقة هي الطبقة الرأسهالية الرجعية التي تصبح مسؤولة عن

تكبيل الشعب وتكبيل حركته ،

الصورة واضحة في معركة التحرير الفلسطينية : اسرائيل والصهيونية والامبريالية والرجعية العربية ، هذا هو التحالف الرباعي الإسرائيلي الصهيوني الامبريالي الرجعي القلم الجرم المستغل ، الذي يستغل جماهير شعبنا وأبناء شعبنا .

أيها الأخوة المواطنون :

مقابل هذا الحلف المستغيل ماذا نجد ؟

نجد جماهير شعبنا الفلسطيني التي شردت من وطنها وطردت ، ونجد أيضاً جماهير الشعب العربي المستغلبة التي يهددها نفس الخطر . ولكننا نضيف إلى ذلك أن وسط هذه الصورة الجماهيرية العامة فان الطبقة العاملة هي الطبقة التي تعاني أشد ما يكون من هذا الاستغلال ؛ وبالتالي تكون هي نار الثورة ، شعلة الثورة .

من هنا نقول أن الطبقة العاملية هي مادة الثورة. ولماذا الطبقة العاملة ؟ الجواب لأن الطبقة العاملة هي التي تعاني أشد ما يكون من طغمة الاستغلال. لأن الطبقية العاملة هي التي لا تملك شيئاً ، لا تملك أية وسيلة من وسائل الانتاج ، لا تملك رأس المال ، لا تملك الارض ، لا تملك الآلة ولا تملك أي شيء على الاطلاق. الشيء الوحيد الذي تملكه هو سواعدها ، عرقها ، وجودها فقط. وطريقتها الوحيدة في الحياة في ظل أوضاع استعمارية مستغلة غير إنسانية ، هي أن تبيع قوة عملها أوضاع استعمارية مستغلة غير إنسانية ، هي أن تبيع قوة عملها

هذه بأبخس الاثمان . هذه الطبقة التي تعيش يومياً تحت وطأة الاستغلال هي مادة الثورة ، هي نار الثورة ، هي الطبقـــة الوحيدة التي تستطيع أن تقود الثورة .

### مادة الثورة وقيادتها :

إن أبناء أبناء الطبقة العاملة داخل إسرائيل – الذين يشكلون ما يزيد عن ٨٥٪ من عمال المقاهي والفنادق وماسحي الاحذية في تل أبيب ، والذين يتعرضون يومياً عشرات المرات لعبارة « عربيم حمور » ( عربي حمار ) – هؤلاء هم مادة الثورة ، وهؤلاء هم قيادتها .

أبناؤنا في غزة الذين لا يملكون البيارات ولا يملكون الرساميل ولا يملكون شيئاً سوى سواعدهم ، الذين ينتظرون فرصة العمل لتوفي ير الخبز اليومي ، هؤلاء هم مادة الثورة ، وهؤلاء هم قيادة الثورة .

أبناؤنا في الضفة الشرقية الذين يقتلعون قوتهم اليومي بعرق جبينهم بدون أمل ، بدون وطن ، بدون أموال ، بدون رساميل ، بدون آلات الانتاج ، هنا في الخيات ، هؤلاء هم مادة الثورة ، وهؤلاء هم قيادة الثورة .

إذا كانت الثورة هي ثورة المظاومين ضد الظالمين ، ثورة المستغلين ضد المستغلين ، إذا كانت الثورة هي تغيير هذا الواقع ، واقع البؤس والشقاء ، فإن الطبقة العاملة هي مادة الثورة ،

لأنها الطبقة التي تعاني أعنى المعاناة من هـذا الوضع ، وهذا الشقاء . ولكنه لا يكفي أن نقول بأن الطبقة العامـلة مادة الثورة ، لقد كانت الطبقة العاملة في حقيقة الأمر ومنذ خمسين سنة في وطننا العربي الفلسطيني ، كانت دائمًا مادة الثورة وأبناء هذه الطبقة هم الذين ماتوا في ثورة ١٩٣٦ ، وأبناء هذه الطبقة هم الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين دائمًا وباستمرار . إذر لا يكفي في هذا اليوم أن نقول بأن العمال هم مادة الثورة ، يجب أن نقول أنهم مادة الثورة وهم قيادتها .

في ثورة ٣٦ كان أبناء العمال مسادة الثورة . ولكن قيسادة الثورة كانت من العائلات الاقطاعية الرأسهالية التي كانت تنتظر أول فرصة وأول بادرة من الاستعمار البريطاني حتى تساوم على الثورة وحتى تساوم على دماء الثوار . كان كل همها من الثورة أن تصل إلى كراسي الحكم لتوجد حكما عميلاً مرتبطاً بالاستعمار . . . وبالتالي لم تنجح الثورة .

كانت الطبقة العاملة مادة الثورة ، ولكن القيادة كانت للطبقة الرجعية ، للطبقة الرأسهالية والاقطاعية . نحن نعرف تلك العائلات التي قادت الثورة وبالتالي انتهت الثورة إلى الفشل . وبعد عام ٣٦ أتت أيضاً البرجوازية الوطنية ، ثم البرجوازية الصغيرة إلى قيادة الثورة ، فلم تنتصر الثورة . ولهذا يجب أن نصر من الآن فصاعداً على أن الطبقة العاملة هي قيادة الثورة . نحن نعرف أن قيادة الطبقة العاملة للثورة لا يمكن أن

تتم اعتباطاً. إن هذا الكلام سيبقى كلاماً ، ولكننا سنحوله إلى حقيقة بعد سنوات من الجهد ، وبعـــد سنوات من التنظيم والتعبئة والتضحيات حتى تصبح الطبقة العاملة فعلا ، لا قولاً ، وبشكل ملموس رأس الثورة وقيادتها .

### وحدة الصف وثمن القيادة

رفاقي العمال :

يجب أن تعرفوا جيداً ، أن هذه القيادة لها تمنها الذي لا يكون أن تتم بدونه من يريد القيادة عليه أن يكون بستوى القيادة . الطبقة العاملة هي بحكم وضعها المادي الحياتي ، وضع البؤس والشقاء والاستغلل هي مادة الثورة ، وهي المرشحة لقيادة الثورة . ولكن هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا توفرت ثلاثة شروط :

أولاً – وعي الطبقة العاملة لحقيقتها ودورها في التاريخ. يجب أن تعرف الطبقة العاملة من هي وأي دور تستطيع أن تلعبه . يجب أن تعمل قيادات الطبقة العاملة على تنمية الحس الطبقي لهذه الطبقة حتى تشعر دائمًا بعملية الظلم التي تعيشها يومياً وحتى تكافح كافة التيارات التي تريد أن تضلل ، والتي تريد ان تغطي عملية الاستغلال بالنسبة لهذه الطبقة ، ومن خلال هذه التوعية يجب أن يتم التنظيم .

ما الذي يستطيع ان يفعله عامل واحد منكم ؟ ما الذي

يستطيع ان يفعله عشرة عمال منكم؟ ما الذي تستطيع ان تفعله نقابة واحدة منكم؟ إنما الطبقة العاملة كلها ، بتاسكها ، بتعبئتها لنفسها ، بانتظامها واستناداً إلى تحالفها مع الطبقة العاملة العربية والعالمية عندها تصبح هذه قادرة على قيادة الثورة . هذا هو الطريق الشاق . ولا يمكن ان تتم للطبقة العاملة القيادة الا اذا دفعت الثمن ، والثمن هو جهد وتعب وتعبئة ونضال وتضحيات .

يجب ان تدرك الطبقة العاملة انها بحكم ضعفها في وطن متخلف وبالتالي قلة عددها وعدم وجودها في تجمعات عمالية ضخمة كبيرة ، مطلوب منها ان تعوض عن ذلك بالوعي والتنظيم والقتال الحقيقي حتى تشق طريقها الى القيادة شقاً بالدماء والتضحيات .

بعد هذا ، بعد ان نقول ان الطبقة العاملة هي مادة الثورة وقيادتها يجب ان نقول ايضاً ان الثورة لا تنتصر الا بنظرية الطبقة العاملة ، وبأسلوب تعبئة الطبقة العاملة بمواقفها وبمفاهيمها ، وهنا قد يقول البعض ، وهل للطبقة العاملة نظرية خاصة بها ؟ ومفاهيم خاصة بها ؟ وقضية خاصة بها ؟ الجواب : نعم ان للطبقة العاملة وجهة نظرها الخاصة في الأمور والمعركة ، والمواقف ، وأسلوب التعبئة ، لأنها تعيش يومياً الظلم والبؤس والشقاء . لأنها تعيش هذا الوضع ، فان لها وجهة نظرها في التنظيم ، ولا يمكن ان تنتصر الثورة الا من خلال نظرية الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة المناهد والمؤسم الثورة الا من خلال نظرية الطبقة المؤلفة المؤلفة الطبقة المؤلفة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة الطبقة المؤلفة الطبقة الطبقة الطبقة المؤلفة الطبقة المؤلفة الطبقة الطب

العاملة ومواقفها . ان الطبقة العاملة تطرح رؤية اوضح واكثر علمية لممركة التحرير. أن الطبقة العاملة تطرح استراتيجية اقدر على التعبئة لمعركة التحرير . ان الطبقة العاملية تطرح أساوب كفاح خاص لممركة التحرير . ان الطبقة الماملة تطرح تنظيماً معيناً لمعركة التحرير. هذه هي مفاهم الطبقة العاملة. ما الذي نعنيه وما الذي نقصده بهذا الكلام؟ ما هي نظرية الطبقة العاملة بالنسبة لمعركة التحرير ؟ أن الطبقة العاملة تقول هنا من خلال تحديدها لأعدامًا بأن معركة التحرير هي في نفس الوقت ممركة قومية ومعركة طبقية . وبالتالي عندمـا تحدد الطبقة العاملة أعداءها لانكتفي بالقول بأن عدونا الذي نواجهه في هذه المعركة هو اسرائيل فقط أو اسرائيل والصهيونية . أو اسرائيل والامبريالية . هي تذهب بوضوحها وعلميتها إلى أبعد من ذلك ، وتقول بالإضافة الى اسرائيل والصهيونية والامبريالية هناك قوى معادية هنا في وطننا مرتبطة مع الاستعبار ومع الصهيونية ، هي عدونا . يجب أن نعرف هذه الحقيقة لأننا ان لم نمرفها لا يمكن ان تنجح المعركة . عندما تعرف الطبقــة الماملة والجماهير هذه الحقيقة عندهـا لا يمكن ان تطعن الثورة من الخلف ولا يمكن ان تجهض كاحدث في عام ٣٦ وعام ۱۸ .

يقولون ان المعركة معركة قومية ، واننا الآن نواجه اسرائيل ، ويجب ان نحشد كل قوانا لمواجهة اسرائيل وبالتالي

لا بد من وحدة الصف . نحن نقول ان هذا كلام ممتاز . ولكن كيف يمكن ان تكون وحسدة الصف ؟ وبقيادة من تكون وحدة الصف ؟ لا يمكن ان تكون وحدة صف بين المستفيلين والمستغلبين . لا يمكن ان تكون وحدة الصف بين دماء الشهداء والمستغلبين . لا يمكن ان تكون وحدة الصف بين دماء الشهداء حدماء ابناء الطبقة العاملة في ارضنا المحتلة — وبين فساتين الأعراس التي تكلف مائة وألف دينار ؟

كيف تكون الجبهة الداخلية قوية في ظل الاستغلال وفي ظل وجود مستغلين ومستغلين ؟

القول بأنه ليس هناك استغلال كبير في وطننا وبأنه ليس هناك فوارق طبقية كبيرة ، كله كلام فارغ وغير صحيح وغير علمي . وفي كل يوم عشرات الأمثلة التي تصرخ بأن هناك استغلال واستغلال بشع وانه لا يمكن ان يكون هناك وحدة صف بين المستغلين والمستغلين . ان وحدة الصف لا بد ان تكون بقيادة الطبقة الماملة والتي تقضي على الاستغلال ثم تقول وتنادي بوحدة الصف ضد العدو القومى .

ولما حصل العمال على ١٢ ألف دينار من أصل ٧٢ ألف دينار قامت الدنيا وقعدت :

لا استغلال. كيف لا استغلال؟ في الجامعة الأردنية جرى بحث في إحدى المرات باجتماعات مجلس الادارة. وكان البند الأول في جدول الأعمال مخصصات مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة من نوع التلموني والتل وقس على ذلك. ولما مجث

موضوع مخصصات مجلس الادارة كان هناك موظف بسبط في الجامعة أمضى عشرين سنة وهو موظف يحصل على ١٢ أو ١٤ دينار لا أذكر بالضبط . كان هذا الموظف قد قدم عريضة يقول فيها انه يعيل سبعة او ثمانية ابناء وانه يطالب برفع أجره الى ثمانية عشر ديناراً . قالوا لا يجوز ، لأن كافة الموظفين ستقدمون نفس الطلب في حالة الاستجابة لطلب الموظف المذكور . وبعد هذا يقولون أنه ليس هناك استغلال! أنا أريد أن أنهي هذا الحوار بسرعة معهم . يقولون ليس هناك استغلال أليس كذلك؟ يقولون كلنا « واحد » وليس هناك فوارق طبقية ؟ اذن فالموضوع بسيط جداً. فليتركوا قصورهم في جبال الحسين واللويبدة وعمان وليتوجه الشعب الفقير ليقيم قليلا في هذه القصور . عندما يذهب اهالي المخيات الى القصور ويأتي اهالي القصور للمخيات نحن مستعدون ان نقبل عندئذ بوحدة الصف - لكن هذا كله كلام فارغ. جميعهم يحاولون التضليل على الحقيقة . الحقائق تقول أن هناك استغلال حاصل ، وأن الطبقة العاملة هي الطبقة المستغلَّة ، وبالتالي ان وحدة الصف يجب ان يكون لها مفهوم الطبقة العاملة . وحدة الصف بين كل طبقات الثورة تقوم بقيادة الطبقة العاملة وبعد ذلك فاذا كانواهم جادين بوحدة الصف وبأن الكل سواسية ، الا انه ليس هناك شيء ظاهر من هذا الكلام - اذا كانوا مخلصين ، فليعطوا كل فائض اموالهم للممل الفدائي والثورة ، لكل المنظمات الدائمة . ونحن نعرف بشكل خاص مدى اسهام هذه الطبقة

الرأسالية في العمل الفدائي . يجب أن تكون الأمور واضحة جداً ، لنذهب الآن الى الأغوار وننزل الى قواعد المقاتلين وناخذ كل مقاتل على حدة ونسأله : أنت يا رفيق ، ابن من ؟ من أهلك ؟ ماذا ستجدون هنا في الأغوار ؟ هل ستجدون هناك أبناء الطبقة الرأسمالية ؟ كل الذين في الاغوار هم من أبناء العمال والفلاحين . إذن يحق للطبقة العاملة أن تطرح نظريتها الخاصة وتقول :

إن معركة التحرير الفلسطينية هي معركة قومية ولكنها في نفس الوقت معركة طبقية . ونعني بهذا الكلام أن هناك طبقة اقطاعة رأسالة رجعة مرتبطة مصالحها بالاستعار. هذه الطبقة لا يمكن أن تكون قوة من قوى الثورة لأنكم تعرفون أن الثورة ضد الامبريالية ، الثورة ضد أمبركا . ثم إذا كان هناك وكمل لشركة سيارات أميركمة أو لشركة التأمين الامبركمة أو وكبل لبنك أميركي معين ، وبعد أن تتعرض الامبريالية للسقوط فهل من المعقول أن يقف هذا الشخص مع الثورة ؟ نريد أن نحدد الامور بوضوح: هناك طبقة وهذه الطبقة لا تشكل إلا نسبة بسيطة من الشعب ، ويجب أن نحدد بوضوح أن هذه الطبقة التي تملك الملايين - وليس بعرقها وتعبها تملك الملايين ، بل لأنها من سهاسرة الرأسهالية الاميركية ، ولانها تمثلك وكالات الشركات الاجنبية ، ولانها عن طريق العمالة والرضوخ للاستعمار أصبح لديها الملايين . هذه الطبقة معاديه لثورة . هذا أول

معنى من معاني القول: ان معركتنا معركة قومية وطبقية في نفس الوقت ، بمعنى انها ضد الاضطهاد القومي المتمثل باسرائيل والصهيونية والامبريالية الاميركية ولكنها في نفس الوقت ضد الطبقة الاقطاعية الرأسهالية البرجوازية الكبيرة التي ترتبط مصالحها مع الاستعمار ومع الامبريالية .

وأريد ان اقول لكم ان هذه الطبقة الرأسمالية الرجعيــة لاتشكل أكثر من ١٪ وان كثرت فلاتتعدى الـ ١٠٪. بعدها يبقى ٩٠ / من جماهير شعبنا مصالحهـــم ليست مرتبطة بالاستعمار والامبريالية – وبالتالي فهم ليسوا اعداء للثورة ، وبالعكس فهم قوة من قوى الثورة . لكن اذا قلنا بأن جماهير شعبنا كلها مع التحرير - وهذا صحيح - اذا قلنا ان ٩٠ ٪ 6 اي اغلبية جماهيرنا ، مع التحرير ، يجب ان نقول بأنه وسط هذه الصورة الجماهيرية يجب ان تكون تعبئة هذه الـ ٩٠٪ بقيادة الطبقة العاملة . وكل انسان شريف - كل مثقف ومحامى شريف، او طبيب او مهندس شريف ( واقصد هنا البرجوازية الصغيرة الوطنية الشريفة ) – ان البرجوازية الوطنية الشريفة يجب ان تعتز بقيادة الطبقة العاملة. وهنا تكون التعبئة القومية الاضطهاد القومي من خلال تعبئة تسعين بالمائة من جماهيرنا ، ولكن بقيادة الطبقة العاملة ونظرية الطبقـــة العاملة ومفاهيم الطبقة العاملة. هذا مثل من امثلة عديدة جداً يجب مراقبتها يومياً. كل هذه الأمثلة تشير الى الفارق بين مواقف الطبقة العاملة ولا تطرحها هذه المواقف الوطنية التي لا تقودها الطبقة العاملة ولا تطرحها هذه الطبقة . الطبقة العاملة جذرية في كل شيء . تريد ان تضع النقاط على الحروف وتريد للتعبئة الثورية ان تكون كاملة . إذن يوجد باستمرار مفاهيم الطبقة العاملة ومفاهيم غير مفاهيم الطبقة العاملة .

فمثلاً : اذا طرقنا موضوع من هو العدو ؟ في هذا المفهوم الطيقة العاملة لا تكتفى بالقول أن العدو هو أسرائيل والصهبونية والامبريالية بل تضيف لها الرجعية العربية على انها جزء من العدو . الطبقة العاملة ايضاً واضحة جداً في اساوب القتال وهي لا تؤمن بأساوب النضال السياسي -- أي لا تؤمن بالاحتجاجات والعواطف والمظاهرات وما شابهها من اشكال النضال السماسي - وان بواسطة هذه الاساليب عكن ان يتم التحرير . وهذه الطبقة وهي التي تعيش الظلم يومياً لا يمكن ان تنتظر حتى تحرر الجيوش العربية فلسطين. لماذا لا تستطيع الانتظار ؟ لأنها تعيش يومياً الظلم وتريد ان تتخلص من هذا الظلم دفعة واحدة . ماذا تطرح الطبقة العاملة عندما تطرح اساوب حرب التحرير الشعبية ؟ تقول هذه الطبقـــة ، نحن المظاومين ، نحن الشعب نريد ان نحمل السلاح ونقاتل ونبقى نقاتل ، العدو اقوى منا ولا مانع من ان نضحي سنة وسنتين بل وعشرة ، واقول اننا مستعدون ان نقائل ألف سنة حتى تنتصر الطبقة العاملة . لا نقول هذا لانها طبقة عاملة فقط ، الموضوع ليس موضوع ألفاط . الطبقة العاملة تريد طرح هذه الامور لانها مظلومة وتريد التخلص من هذا الظلم وهي لا تخسر شيئاً في نضالها هذا ، لذلك فهي مستعدة للقتال فعلا .

### المهال وقضية التنظيم :

ان المفاهيم التي تطرحها الجبهة الشعبية ليست مفاهيم كلامية سفسطائية معلقة في الهواء: هذه المفاهيم هي مفاهيم الطبقة العاملة الجذرية الواضحة كل الوضوح والتي تريد ان تضع النقاط على الحروف وهي تريد ان تحدد طبيعة الخط وتحدد اسلوب التعبئة وتحدد ايضاً اسلوب التنظيم ، والطبقة العاملة حتى في اسلوب التنظيم لها مفاهيمها ، فهي طبقة مستغلة مستعبدة مظلومة ، لذلك ففي تنظيمها الخاص تريد ان تثور ضد هذا الاستغلال ، وعلى ذلك ففي التنظيم العمالي لا توجد قيادات فوقية ، قيادات بيروقراطية ، العمال ثائرون ضد الظلم والاضطهاد والاستعباد، فتنظيمهم بالتالي تنظيم حديدي متاسك على أساس علاقات رفاقمة ديموقراطية .

الطبقة العاملة لها مفاهيمها في كل شيء : في الرؤية ، في تحليل المعركة ، في تحديد العدو ، في تحديد اسلوب التعبثة ،

في تحديد شمار حرب التحرير الشعبية ، في طبيعة تنظيمها و في مواقفها السياسية .

اتضح هذا الموضوع تماماً يوم ١٩٧٠/٢/١٠. في هذا اليوم ماذا كانت تقول الطبقة العاملة وكل الجماهير الفقيرة ؟ ماذا كان احساس هؤلاء جميعاً ؟ ليس لانهم اكثر وظنية من غيرهم بل لأنهم يعيشون اوضاعاً شاذة .

في يوم ٢/٢/١٠ كان كل منهم يقول في نفسه لقد أخرجت من بلدي وعشت عشرين سنة في الخيام أقاسي من ظروف الفقر والمرض وقلة العناية الصحية وقلة العمل . وربما يقول مثلا لقد فقدت ولدي الاول لأنني لم اجد له العلاج ولاول مرة اجد امامي شيئا اسمه العمل الفدائي وتريدون ان تقتلوا هذا الأمل في نفسي ؟ هذه الجاهير الفقيرة ، وهي التي عاشت الظلم لعشرات السنين ، قد طعنت في عام ١٩٣٦ وطعنت في عام ١٩٤٨ وطعنت في عام ١٩٤٨ وعاشت حياة الذل والخيام والفقر عشرين سنة ، هذه الجماهير التي رأت في العمل الفدائي بصيص أمل بالخلاص ، هذه الجماهير التي رأت في العمل الفدائي بصيص أمل بالخلاص ، حتى الموت دفاعاً عن الثورة وحماية لها . هذه هي مواقف الطمقة العاملة .

لم نأت الى هنما لنصفق بل لنفهم ونطرح قضايانا بوضوح تام . اريد ان اقول ان الطبقة العاملة هي وحدها التي تستطيع ان تقودنا ، وعلى ذلك فالفلاح والطالب والمحامي وصاحب

الدكان المرتبطة مصالحه بمصالح شعبه وليس بالاستعمار يجب أن يؤيد ويدعم قمادة الطبقة العاملة . وهذا الدعم ناتج عن كون الطبقة الماملة هي الوحيدة التي تستطيع أن تنتزع النصر بحكم أوضاعها وحماتها اليومية . ونستطيع أن نتبين موقف الطبقة العاملة من خلال المظاهرات ضد زيارة نائب وزير الخارجيــة الأميركية ، جوزف سيسكو . وقد اتضح الفرق بين الموقف الوطني العادي وموقف الطبقة العاملة التي جعلت المواطن يشير لها ويعتبرها قيادته . هذه المواقف التي نريدهـــا هي مواقف الطبقة العاملة ونظرية الطبقية العاملة . إذن فالعمال هم مادة الثورة وهم قيادتها . ومواقف العيال هي النظرية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تنتصر الثورة . وأريد أن أؤكد لكم على نقطة أخيرة . الطبقة العاملة بقدر ما هي عنيفة هي أيضاً علمية بحكم أوضاعها لأنها حريصة على الانتصار . هذه الرغبة الحقيقية في الانتصار تفرض عليها أن ترى المعركة بوضوح وبعلمية وبالتالي لا يمكن أن تكون قيادة الطبقــة العاملة للجهاهير الفلسطينية والعربية قيادة مغامرة أو غير علمية . الطبقة العاملة تناضل من أجل قيادتها للمعركة وعندما تكتشف الموقع القادى تكون حريصة كل الحرص على أن تعبىء كافـة الطبقات الوطنية لثورة التحرير . وبالتالي تصبح هذه القيادة هي قيادة الفلاحين والطبقة العاملة نفسها والبرجوازية الصغيرة الوطنية ، وتكون بالتالي حريصة فعلًا على أن تنتصر على عدوها الحقيقي من خلال تعبئتها الكاملة لكافة قوى الثورة .

وعلى ذلك فالطبقة العاملة بقدر ما هي عنيفة في ثوريتها هي أيضًا علمية في ثوريتها لأنها تريد أن تنهي الاستفلال وتريد فعلاً أن تنتصر .

### ثلاث قضايا أمام الجماهير:

أيها الأخوة ، بقدر ما يجب أن تكون الخطوط الكبرى لمعركة التحرير واضحة في أذهاننا يجب بين وقت وآخر أن تكون قضايا الثورة والمشاكل التي تواجهها في كل فترة من الفترات أيضاً واضحة في الأذهان . وفي هذه الفترة يجب أن تتنبه الطبقة العاملة وجماهير شعبنا التي تريد أن تنتصر لثلاث قضايا أساسية هي :

أولاً – موضوع استمرار معركة العمــــل الفدائي ضد الرجعيــة .

ثانيًا ـــ موضوع القيادة الموحدة .

ثالثًا – القتال وتصعيد القتال في المنطقة المحتلة .

هذه القضايا الثلاث تحتاج إلى تنبه من الجماهــير وإلى تتبع يومي لكي تنتصر الثورة .

فيا يختص بالموضوع الأول والذي تريد الجبهة الشعبية أن يكون واضحاً كل الوضوح ، ان هذه الهدنة التي قامت بعد ٢/١٠ هي هدنة ملغومة من قبل السلطة الرجعية نفسها ، هذه السلطة تظهر نفسها بمظهر السكوت ولكنها تضع المخططات اضرب الثورة وتصفيتها ، فنحن نقول أنه عن طريق الجماهير وعي الجهاهير الكامل لهذه المؤامرات يمكننا فقط احباط هذه المؤامرات ، ومنذ ٢/١٠ تراجعت السلطة شكلاً وهي تقول كلاماً ناعماً وتضرب على نغمة الوحدة بين العمل الفدائي والجيش ولكن الحقيقة غير ذلك ، ولسنا على استعداد لأن ننخدع بعد الآن ، نريد أن نستعمل عقولنا ونحاكم الأشياء كا نراها بالشكل المهوس : إن دراسة الوقائع تظهر أنه منذ ٢/١٠ وهذه السلطة تضع المخططات اللئيمة لضرب العمل الفدائي ، لقد اكتشفت الجبهة الشعبية وتنظيم فدائي آخر هذه الحقيقة ، واكتشفت المخطط الذي أعدته السلطة الرجعية لضرب العمل الفدائي، ولا عن التفاصيل ،

لقد قامت السلطة بعمل جهاز خاص غير الجيش وغير قوات الأمن وغير الخابرات وغير الاستخبارات العسكرية. وقد رصدت لهذا الجهاز ميزانية خاصة عالية جداً وقسم هذا الجهاز إلى دوائر وفروع وله مخططات تدل كلهسا على لؤم وعداء حقيقي للعمل الفدائي . ونحن لا نقول هسذا الكلام تجن على السلطة ، بل نحن نعرف من هو المسؤول عن هذا الجهاز ونعرف مع أي أمسير مرتبط هسذا الجهاز ونعرف العناصر الأساسية لهذا الجهاز وكل دائرة من دوائره والأعمال التي كان يقوم فيها . المسؤول عن هذا الجهاز هو الرئيس عبد الكريم عمر وهو مرتبط بالأمير على بن نايف

ويرجد أمامي قائمة بأسماء المساعدين الأساسيين. هؤلاء كانوا يعملون بمخطط كبير ويوجد قسم منهم الآن تحت يد العمل الفدائي وقد قاموا بعمل شعبة للنشاط الاعلامي والنشاط السياسي. أي انهم يريدون أن يكونوا ثواراً يشتغلون في الخط الشعبي (!) هذه الشعبة متخصصة في هذا الموضوع. ولقد رأى بعضكم منشورات موقعة باسم « اللجنة الثورية للتوعية » إذا قرأتم هذه النشرات ترون السم الذي كان هؤلاء يبثوه بين صفوف الشعب.

هذه الشعبة كانت تثير الشكوك باستمرار حول العمل الفدائي، وتدفع في خط إثارة نعرة فلسطيني وأردني، حتى تساعد على إثارة حقد الجيش على العمل الفدائي. وكان هناك شعبة أخرى مخصصة للرصد لمراقبة قواعد الفدائيين وعددهم في كل قاعدة وما فيها من سلاح. في الوحدات مثلاً يوجد ضابط متقاعد وله عشرون مساعداً مهمتهم التبليغ عن أي حركة من قبل الفدائيين ودراسة كافة القواعد ومحتوياتها. وهناك شعبة أخرى للاغتيالات وشعبة للتهريب. وهذا المخطط يقوم على أساس تجنيد أشخاص باسم فدائيين ليعتدو اعلى الناس ويسيئو اللعمل أساس تجنيد أشخاص باسم فدائيين ليعتدو اعلى الناس ويسيئو اللعمل الفدائي، ومن ثم تثار ضجة حول العمل الفدائي، ويتخذون من ذلك مبرراً لضرب العمل الفدائي. الاعترافات التي أدلوا بها وأريد ذلك مبرراً لضرب العمل الفدائي. الاعترافات التي أدلوا بها وأريد أن أذكر فقط العناوين وهي : اغتيالات ثم اعتقالات ؟ إثارة

إشاعات وأخبار كاذبة ، بث الذعر في نفوس الأهلين ، القمام باعتقال أشخاص باسم الكفاح المسلح ، مراقبة الجيش ورصد تحركاته وارتباطاته بالمنظمات الفدائمة والمواطنين وصدحركة المقاومة ومعرفة مواقع وقواعد التنظمات وعدد أفرادها ومسؤولها ، الانتساب الى الحركات الفدائمة ، توزيع السلاح على المؤيدين من المواطنين المضلكين ، تعميق الخلاف بين سكان الضفتين ، كتابة الشعارات على الجدران ، اصدار النشرات باسم « اللجنة الثورية للتوعية » طبع الملصقات وتعميمهـ ا ، تقديم تقارير يومية عن كل المعاومات التي يحصل عليها العضو أو الانسان المجند في هذا الطريق . هذه هي أهم النقاط التي أرادت السلطة الرجعية تكليف رجالها بها. أريد أن أؤكد لكم أن هذا مثلاً بسيطاً من الأمثلة التي تقوم بهـا الرجعية وأسيادها اله م سي. اي. ايه ، نحن نعرف دور المؤسسات والشركات في هذا البلد: مثلا المؤسسة التجارية فوق البنك البريطاني ما هي وماذا تعمل ولماذا وجدت ؟ نعرف البناية الواقعة وراء النادي الارثوذكسي في جبل عمان وماذا تعمل ؟ جميع أوكارهم في جبل عمان وفي عمان ، نعرفها ونعرف لماذا وجدت 6 هذه المرة الشعب حامل السلاح ومصمم على الانتصار.

في الفترة الأخيرة ألقت الجبهة الشعبية القبض على مجموعات من الذين يتعاملون مع العدو الاسرائيلي بشكل مباشر، وهدفهم من التعاون بتهريب أشخاص من غزة والضفة الفربيدة للأردن ، نحن نعلم أن هدف اسرائيل هو التخلص من أكبر عدد من المواطنين . وهناك شخص يقوم بتسهيل هذه المهمة هو أحد الأمراء واسمه حسين بن زيد أو زيد بن حسين وهو موجود فعلا ، ولقاء كل مواطن يهرب من الضفة الغربية أو القطاع يأخذون ٩ دنانير على أساس أن يتم اسبوعياً تهريب ما يقرب من ٥٠ – ١٠٠٠ مواطن .

### القتال ضد الرجعية :

نعود إلى موضوعنا الأول. هناك موضوع أمانة في أعناقنا وفي أعناق الجماهير وفي عنق الطبقة العاملة . هذا الموضوع هو الرجعية . الرجعية تتحرك باستمرار وعلمنا أن نصدق الأفعال لا الأقوال . ونحن كجبهة شعبية لا نصدق إلا الأفعال . وعلى ذلك فكل أفعال السلطة ما زالت تشر إلى ضرب العمل الفدائي . ونحن نقول أن من واجب الناس والجماهـير اليقظة والتنبه لهذا الموضوع والبرهنة من خلال الوعى والالتفاف حول العمل الفدائي والاستماتة في الدفاع عنه وفي النزول إلى الشارع في أية لحظة حتى توضع الرجعية في زاوية ضيقة ولا تعود إلى التفكير في ضرب العمل الفدائي . يقولون أن الوقت ليس وقت صراع داخلي ، ونحـــن نقول من الذي بدأ معركة ١١/٤ ؟ ومعركة ٢/١٠ في الأردن؟ ومن الذي بدأ معركة نيسان في لبنان ؟ ومعركة آذار في لبنان ؟ انها الرجعية هي التي

تأخذ موقف الهجوم والتخطيط لضرب العمل الفدائي. ونحن نقول باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن رغبتنا وجهودنا الأساسية يجب أن تنصب على الضرب والقتال في المناطق المحتلة إلا أننا في نفس الوقت لدى كل محساولة من قبل الرجعية لضرب العمل الفدائي سنضرب بشدة ونرد الصاع صاعين.

وهناك موضوع آخر يجب أن يوضع أمام الجماهير لتصبح هي المسؤولة عنه . هذا لأن الجماهير هي المسؤولة عن الثورة . لذلك يجب قول الحقيقة للجهاهير حتى تعرف واجبها ودورها في حماية الثورة . هذا الموضوع هو الملاقــات بين المنظهات الفدائية . موضوع القيادة الموحدة وصيانة هذه التجربة ودفعها للنمو باستمرار . وأنا أقول أنه بدون الجماهير ويقظة الجماهير ومراقبتها وتفاعلها وتتبعها لأخبار هذه التجربة لانستطمع أن نضمن نجاح هذه التجربة . الضمان الوحيد لنجاح هذه التجربة هو شعور كافة التنظمات وقياداتها أن الجماهمير تريد لتجربة القيادة الموحدة أن تبقى أولاً ، ولأن تنجح ثانياً ، وتكون صيغة أرقى للعلاقات من الصيغ السابقة . وثالثاً نحن كجبهة شمبية نريد أن نملن أن نظرتنا لكل التنظيات الفدائية في الساحة الفلسطينية انها تنظيمات وطنية . نحن نختلف عن هذه التنظيمات في أمور مثل من هو العدو . نقدم نحن تعريفاً وربما لا تقدمه كل التنظيات. في طبيعة التنظيم وفي المواقف السياسية

وجد خلافات أيضا ، لكن رغم كل ذلك فهذه التنظيات كلها وطنية . ان مقاتلي هذه التنظيات معظمهم من أبناء الطبقة العاملة التي نحتفل اليوم بعيدها ، وبالتالي فنحن كجبهة شعبية نقول أننا وفتح والصاعقة والديموقراطية وقوات الأنصار وجبهة النضال وكل التنظيات الأخرى في صف واحد . ولن نسمح للاستعبار والرجعية واسرائيل أن تفرق هذا الصف . ولكن هناك داخل هذا الصف يوجد وجهات نظر وهناك باستمرار حوار ومشاريع مختلفة ، ونحن كجبهة شعبية نعتقد أن الوحدة الوطنية الحقيقية التي تخدم المعركة يجب أن نوفر لها أسساً سليمة ، وعندما نثير هذه الأسس فاننا نريد وحدة وطنية فاعلة وتقدمية وثورية تؤدي إلى تصعيد حقيقي للنضال والعمل السياسي .

لذلك نرى أنه لا بد من وجود برنامج سياسي تقدمي الملامح يوضح باستمرار الخطوط الأساسية الاستراتيجية المعركة . كا أن العلاقات داخل القيادة الموحدة يجب أن تكون واضحة ومتكافئة بين كافة التنظيات أو شبه متكافئة حتى يتولد المناخ المناسب لكي تساهم هذه التنظيات في الثورة .

هذا الموضوع من واجب الجماهير أن تحميه . لأنه ربما فهمم البعض القيادة الموحدة على أنها جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير . هنا يعني أننا لم نستفد شيئاً من التجارب السابقة ، ونحن نعلم أن الصيغ السابقة لم تعط للعمل الفلسطيني مداه المطلوب .

لذلك فالقيادة الموحدة يجب أن تشكل صيغة أرقى من الصيغ السابقة من خلال برنامج سياسي ومن خلال نظامها الداخلي ومن حيث مناخ التعاون بين التنظيات والبرامج لمختلف أوجب النشاط ، يجب أن تشكل هذه القيادة صيغة أفضل . لذلك يجب أن تمارس القواعد ، بما فيها قواعد الجبهة الشعبيسة ، والجماهير ضغوطات مستمرة لتطوير عمل القيادة الموحدة ولإنجاح هذه التحرية .

فالقول بأنب يجب أن يكون هناك مجلس وطني مصغر مثلا ، أو لجنة مركزية ، أو قيادة موحدة ، بدون أن يحدث أي تغيير حقيقي في المحتوى التنظيمي والسياسي قول لا قدمة له .

لذلك فنحن نعتبر أن هذه التجربة ملك للجهاهير ويجب أن تكون بالتالى حريصة على إنجاحها .

أريد أن أؤكد لكم قبل أن أنهي حديثي أن نظرتنا لكل التنظيات بأنها تنظيات وطنية ، انهم أبناء شعب واحد يعيش نفس القضية . ان قواعد المقاتلين من كافة التنظيات هم أبناء الطبقة العاملة . ولا بد من قيام علاقات تعاونية باستمرار تحكم علاقاتنا مع كافة التنظيات . لا نريد ان نكون مثاليين أو خياليين : سيكون دائماً ضمن هذا التعاون باستمرار وجهات خياليين : سيكون دائماً ضمن هذا التعاون باستمرار وجهات نظر مختلفة والجماهير هي التي تستطيع ان تدفع بوجهات النظر الاكثر ثورية ، حتى تتبناها كافة التنظيات السياسية والجماهيرية

وكل النشاط النظري في النهاية يجب أن يكون هدفه خدمة القتال.

إن جميع اشكال التوعية والرد على الرجعية وموضوع أداة الثورة يجب ان يكرس في خدمة القتال . هذه القضايا الثلاث يجب ان ترعاها الجماهير وتحتضنها . من هنا أيها الاخوة فان عيد العمال بالنسبة لنا هو مناسبة لرؤية أمورنا بشكل اوضح ، رؤية امورنا الاستراتيجية التي نعيشها .

عاشت الطبقة العاملة مادة الثورة وقيادة الثورة . عاشت الثورة الفلسطينية في تلاجمها مع الثورة العربية .

# بَيَان سِيَاسِي للجَبهَ يَ بَيَان سِيَاسِي للجَبهَ قَدِيران بِنَاسَبَة مُره رِثلاث سَنوات على هزه يمة جزيران

- هزيمة حزيران للأنظمة الوطنية الوسطية وليست للجهاهير .
- - البرجوازية الصغيرة .
- الكفاح الشعبي المسلح هو رد الجماهير الكادحة على هزيمــة
   حزيرات .
  - الحرب الشعبية طريقنا الى التحرير .
- كرست أنظمة الهزيمة في الثلاث سنوات الماضية البرامج التي
   قادت الى الهزيمة .
- الطبقة العاملة هي القادرة على وضع كافة البرامج التي تعبىء
   الجماهير والتي تمثل رداً تاريخياً على هزيمة حزيران .
- تسقط مؤامرات التصفية لقضيتنا .. ونرفض محاولات الاحتواء لحركة المقاومة .

الوحدة الوطنية القائمة على الوضوح في العلاقـات والبرنامج
 السياسي طريقنا لتصعيد القتال ضد اسرائيل والامبريالية
 ومواجهة التحركات الرجعية .

يا جماهير أمتنا العربية الى كل المقاتلين البواسل أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون

ان الرجعية العربية التي تحالفت مع الاستعار والاستعار الجديد بحكم مصالحها الطبقية طوال الخسين عاماً الماضية هي التي تآمرت على الحركة الوطنية في بلادنا عام ١٩٣٦، وهي التي قادتنا الى نكبة ١٩٤٨، وما زالت حتى الآن تشآمر يومياً مع الامبريالية لسحق حركة التحرر الوطني العربي وابقاء بلادنا مقراً ومراً للاستعار ونهب ثرواتنا الوطنية وتكريس تخلفنا في الابقاء على مجتمعنا الشبه اقطاعي والشبه برجوازي لتبقى حارسة لمصالح الامبريالية وتنفيذ سياساتها مقابل الفتات الذي تأكله على مائدتها .

ولقد كانت نكبة ١٩٤٨ اعلاناً عن سقوط الرجعية العربية قاريخياً نتيجة تحالفها العضوي مع الاستعبار والاستعبار الجديد ، ونتيجة لذلك بدأ الضباط الوطنيون بالتخطيط والتنفيذ لانقلابات عسكرية داخل الجيوش التي أقامتها الرجعية ومع بداية الخسينات أخذت الطبقة الجديدة « البرجوازية الصغيرة »

بالصعود الى قمة الهرم السياسي في أكثر من قطر عربي ، ولقد التفت الجماهير العربمة والفلسطينية حول القيادة الجديدة التي أقامت أنظمة وطنية وبشكل خاص حول قادة التغيير التقدمي الذي تم صباح ٢٣ تموز في القاهرة حتى بعد هزيمة ١٩٥٦ بحكم الالتحام الذي تم بين القيادة الجديدة وبين الجماهير وازداد هذا الالتحام مع انبثاق دولة الوحدة عام ١٩٥٨ على امتداد الأرض العربية كلها نتيجة الانجازات التقدمية التى حققتها الطبقة الجديدة من تمريب للاقتصاد وتحقيق الجلاء وتسليح الجيش من المعسكر الاشتراكي ومناهضة الاستعهار ومشاريع الاصلاح الزراعي ومساندة حركات التحرر الوطني العربي في الجزائر واليمن بشكل خاص . وبعــد حدوث نكسة الانفصال عام ١٩٦١ وتكرر تعثر قيادة الأنظمة الوطنيــة بدأت عمليات الدراسة والتحليل والمراجعة وتفحص امكانية استمرار قيادة الطبقة البرجوازية الصغيرة ونتيجة هذا التعثر أخذت الجماهير الشعبية تدرك أن الطبقة الجديدة لم تقم بعملية تعبئة حقيقية لها ، كما أنها بدأت تتساءل عن مدى التغيير في مستوى حياتها المادية لكن قيادة هذه الأنظمة سرعان ميا التقطت أنفاسها ولملمت شتاتها وأخذت مواقع قيادة الجماهير من جديد معلنة عن ميثاقها الوطني واتحادها الاشتراكي وخاصة بعد استقلال الجزائر السياسي والتغيير التقدمي الذي حدث في اليمن والذي يجري إجهاضه في هذه الأيام على أيدي العناصر الرجعية بالاتفاق مع الرجعية السعودية .

وفي الستينات بدأت الهجمة الامبريالية الأميركية على حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث حققت انتصارات مؤقتة في اندونيسيا وغانا وبوليفيا وفي ذات الوقت بدأت الامبريالية الأميركية حصارها الاقتصادي على بلادنا وأخذت اسرائيل تنفذ تحويل مياه نهر الأردن بالتواطؤ مع الرجعية العربية ، وهنا أخذت قيادة الأنظمة الوطنية بالتراجع الى الوراء وكانت حصيلة هذا التراجع سياسة مؤتمرات القمة حيث كانت تلتقي الأنظمة الوطنية والرجعية تحت سقف واحد وكانت هذه السياسة اعلان رسمي عن عجز هذه الأنظمة واحد وكانت هذه السياسة الحجوم على الأنظمة الرجعية العربية السياسة الهجوم على الأنظمة الرجعية العربية الساقطة تاريخيا عام ١٩٤٨، وعدم القدرة على التصدي للامبريالية وأداتها إسرائيل.

إن سياسة التراجع إلى الوراء قد تمت تحت شعارات لا بد من و ابقاء الباب موارباً مع اميركا ، واطلقت شعارات الحرب و الوقائية ، اذا حولت اسرائيل مياه نهر الاردن واوجدت سياسة مؤتمرات القمة منظمة التحرير الفلسطينية حاملة كل الامراض التي تعاني منها الانظمة العربية ، ولقد توجت الهجمة الامبريالية الاسرائيلية في غزوة حزيران١٩٦٧ باحتلال اسرائيل لسيناء وغزة والضفة الغربية والجولان .

يا جماهير أمتنا العربية أيها المقاتلون البواسل أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون

لقد كانت الأنظمة الوطنية العربية تستعد لخوض المعركة ضد إسرائيل وبالفعل قاتلت جيوش هذه الأنظمة إسرائيل في حزيران ١٩٦٧ فلماذا كانت الهزيمة للأنظمة الوطنية ولماذا انتصرت اسرائيل ؟

إن العدو الاسرائيلي المستند الى الامبريالية الأمريكية عتلك تفوقاً تكنولوجياً ينعكس على جميع حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والعسكرية ومن هنا تمتلك اسرائيل نظاماً دقيقاً للتعبئة وللتجنيد والتدريب وأوضاعاً اقتصادية متقدمة بالنسبة الى اوضاع المجتمع العربي .. ومقابل هذه الصورة المتقدمة التي يعيشها العدو يوجد التخلف الذي يتحكم بأوضاعنا وهكذا كانت المواجهة عبر اسلوب الحرب النظامية بين جيش مجتمع متقدم يمتلك التكنولوجيا الحديثة ومستند الى الامبريالية وبسين جيش مجتمع عربي متخلف تسوده العلاقات الاقطاعية والبرجوازية وولدت هزية حزيران ١٩٦٧ نتيجة لذلك .

إن تجارب الثورات الظافرة في القرن العشرين تعلمنا أنه لمواجهة العدو الامبريالي المتفوق تكنولوجياً والانتصار عليه لا بد من حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد حيث يتم تعبئة الجماهير الشعبية وتسليحها وتنظيمها كا يجري الآن على أرض فيتنام.

ولقد وضح من هزيمة حزيران ما يلي :

### اولا:

من أجل الانتصار على العدو الاسرائيلي المتفوق تكنولوجيا لا بد من تعبئة كاملة الجماهير المسحوقة المستعدة القتال الطويل الأمد نتيجة الاوضاع المادية التي تعيشها حيث لا تملك إلا سواعدها وبؤسها وخيامها ورغبتها الحقيقية في التحرير. إن تعبئة الجماهير الفقيرة في مجتمعنا المتخلف وتنظيمها وتسليحها وتوعيتها ومقاتلة اسرائيل ومن هم وراءها عبر حرب التحرير الشعبية وقوانين حرب العصابات .. ان مثل هذه التعبئة قادرة على إلحاق الهزيمة باسرائيل وتحقيق الانتصار رغم التفوق التكنولوجي الذي يمتلكه الخصم .

### ثانياً:

لا يمكن الانتصار على العدو الاسرائيلي المتحالف عضوياً مع الامبريالية عبر اساوب الجيوش النظامية ذات العلاقة الاقطاعية والبرجوازية .

#### ثالثا :

إن أعداء حركة التحرر الوطني العربي هم الامبرياليـــة واسرائيل والصهيونية والرجعية العربية .

### رابعاً :

الارتباط العضوي بـــين حركة التحرر الوطني العربي

والفلسطيني أمر يجب أن يمارس من خلال قيادة مركزية واحدة لأمة واحدة .

#### خامساً:

لواجهة معسكر الخصم والانتصار عليه لا بد من الالتحام مع حركة الثورة العالمية التي تضم المعسكر الاشتراكي والطبقة الماملة في البلدان الرأسمالية وحركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

#### سادساً:

إن الرد التاريخي الحاسم على هجمة حزيران الامبرياليــة لا يتم إلا بقيادة الطبقة العاملة وتنظيمها ونظريتها الماركسية اللينينية وعبر أوسع تحالف جماهيري من خلال أسلوب حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد وليس عبر الجيوش النظاميــة التي تأسست في عهد الانظمة الرجعيــة وتسودها العلاقات الاقطاعية والبرجوازية .

### سايعاً:

إن الفشل الذريع الذي أصاب البرجوازية الصغيرة في حزيران ١٩٦٧ يتطلب بالضرورة صعود الطبقة العاملة إلى قمة الهرم السياسي لاقامة نظام جذري ثوري قادر على أن يكون قاعدة للثورة ومنطلقاً للتحرير.

يا جهاهير أمتنا العربية أيها المقاتلون البواسل أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون

إن وعى الجماهير الشعبية وطلائعهـ المنظمة للأسباب الحقيقية للهزية التي تكن في التكون الطبقى لقيادة حركة التحرر الوطني العربي وبرامجها السياسية والاقتصادية والعسكرية أوجد حركة المقاومة كرد ثوري على الهزيمة وإعلان رسمي عن سقوط برامج الانظمة الوطنيـة ، ومن هنا نفهم الالتفاف الجهاهيري حول حركة المقاومة التي هي بمثابـــة البذرة للثورة العربية لأنها تجسيد حقيقي لرغبة الجهاهير العربية في النضال الشعبي المسلح ضد اسرائيل والرجعية العربية والامبريالية ، ويجب أن نقول على الفور أن هـذا الالتفاف الجماهيري حول حركة المقاومة لس عفوياً وإنما يحمل تاريخماً من التراكات عبر العشرين عاماً الماضية أوصلتها الى ضرورة قيام حركة جماهيرية شعبية ثورية بأسلوب جديد للنضال مستندإلي تحليل استراتيجي يتسلح بالنظرة العلمية إلى القضايا والمهام التي تواجه مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي .

يا جماهير أمتنا العربية أيها المقاتلون البواسل أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون بعد مرور ثلاث سنوات على الهزيمة يجب أن نتساءل ماذا فعلت الانظمة الوطنية ، وهل جرى حقاً تغيير ثوري قادر على تلبية مهام هذه المرحلة ويقودنا إلى النصر ؟

إن التقيم العلمي لمحصلة الثلاث سنوات الماضية للأنظمـة الوطنية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي بين هذه الأنظمة والذي يقودنا إلى النتائج التالية :

أولا: لقد عادت هذه الانظمة إلى سياسة مؤتمرات القمة وزادت على ذلك باشتراكها بما يسمى مؤتمر القمة الاسلامي . . هذه السياسة التي تمثل تراجعاً الى الوراء بالتحالف مع الرجعية العربية والتي تعمل على قمع الحركات الجماهيرية عبر أجواء المهادنة التي تخلقها مؤتمرات القمة .

ثانياً: تحاول هذه الانظمــة بشكل مستمر ومتصل على العمل لفرض وصايتها على حركة المقاومة لتنفيذ سياساتها وبعد ذلك احتواءها ، خاصة وان هذه الانظمة تحاول تجديد شبابها لتتود من جديد النضال الوطني الفلسطيني والعربي ، وكا جاء في أحاديثها : « ان حركة المقاومــة يجب أن تكون جزء من استراتيجية عربية » أي استراتيجيتها!!

ثالثاً: ان هذه الانظمة ما زالت تركض وراء تنفيذ قرار مجلس الامن التصفوي الذي يعني في النهاية تصفية حركة المقاومة والقضية الفلسطينية .

رابعاً: ان هذه الانظمة لم تعلن القطيعـــة الكاملة مع الامبريالية ، فأسواقها مفتوحة للمنتوجات الرأسماليــة كاأن

الحديث عن عودة العلاقــات مع المانيا الغربية يعلو هذه الأيام .

خامساً: تمارس هذه الانظمة في المجال الداخلي سياسة قمع لحركة الجماهير مكتفية بالحديث اللفظي عن الجيوش الشعبية التي تعني عندها الدفاع المدني والتمريض وإطفاء الحرائق ، وفي ذات الوقت تعيد بناء مؤسستها العسكرية عن طريق المزيد من السلاح والتدريب وكأنما تكديس السلاح سيؤدي إلى التحرير ، في الوقت الذي بقيت فيه العلاقات الاقطاعية والبرجوازية هي السائدة في هذه المؤسسات العسكرية وفي احسن الأحوال من الممكن ان تصبح هذه الجيوش قادرة على الدفاع لكنها لن تستطيع تحرير الارض المحتلة بحكم العلاقات الاقطاعيسة والبرجوازية السائدة في الجيوش النظامية العربية وعدم تعبئة والبرجوازية السائدة في الجيوش النظامية العربية وعدم تعبئة الجاهير المسحوقة للقتال .

سادساً: في الوقت الذي كان مطاوباً إقامة اقتصاد حرب لتلبية متطلبات القتال ضد الامبريالية واسرائيل والرجعية العربيه فان الوضع الاقتصادي في هذه الانظمة كان في اتجاه توفير السلع الاستهلاكية وتخفيض الرسوم الجمركية عليها وإعطاء الامتيازات للشركات الرأسمالية بشكل خاص مما يزيد النفوذ الرأسمالي الاجنبي ويجعل الوضع الاقتصادي محكوماً للسوق الرأسمالية.

سابعاً: ابقيت الجهاهير بدون تنظيم ثوري وبدون سلاح

وعلى العكس من ذلك كلما ظهر صوت يطالب بذلك يكون الجواب التشريد والسجن .

ثامناً: بدأت تنتشر في ظل هذه الصورة الأخطار الانهزامية وسياسة « الباب المفتوح » . وعدم القدرة على «مناطحة أميركا» إلى آخر هذه السلسلة من الافكار الاستسلامية .

يا جماهير أمتنا العربية أيها المقاتلون البواسل أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون

إن هذه النقاط التي ذكرناها عن الأنظمة الوطنية هي محصلة الثلاث سنوات الماضية ، ومن هنا تقول هذه المقدمات ان « الأنظمة الوطنية » بصورتها الراهنة عاجزة عن القيام بتحرير الارض بالقضاء على التخلف ، كا انها عاجزة عن القيام بتحرير الارض المحتلة ، ومن هنا ايضا فان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تفهم بالضبط لماذا تلتف الجهاهير حول حركة المقاومة ، ومن هنا تفهم الجبهة الشعبية عجز هذه الأنظمة لقيادة النضال الوطني نتيجة الجبهة الطبقي البرجوازي الصغير ومجموع برامجها المطروحة سياسيا وعسكريا واقتصاديا .

يا جماهير أمتنا العربية ، أيها المقاتلون البواسل أيها الضباط والجنود الوطنيون والتقدميون إذا كانت هذه هي حالة الأنظمة الوطنية ، فهاذا عن حركة المقاومة الفلسطينية وإنجازاتها ومشكلاتها ومهاتها ؟

ترى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أهم المنجزات ما يلي:

اولا: لقد منعت المقاومة إسرائيل أن تتبع انتصارها العسكري بانتصار سياسي . ان حركة المقاومة وحركة الجماهير أحبطت الهدف الرئيسي من وراء غزوة حزيران ٢٧ ، ذلك أن اسرائيل كانت تريد من هذه الحرب أن تحل أزمتها السياسية بالاعتراف الكامل بها ، لكن حركة المقاومة وضعت حداً لانتصارها العسكري ولقد أثبتت المقاومة أن الحرب العادلة التي تخوضها حركة التحرر الوطني الفلسطيني مدعومة من الجماهير الفلسطينية والعربية أقوى من كل المحاولات الامبريالية الهادفة إلى سحق حركة التحرر الوطني العربي .

تائيا: لقد أفشلت المقاومة مخططات إسرائيل لايجـاد « كيان فلسطيني يكون تحت وصايتها » .

ثالثاً : إن المقاومة حتى بمستواها الراهن ورغم مشكلاتها وضعف فعاليتها القتالية نسبياً استطاعت أن تضرب كل الهيبة المعنوية حول إسرائيل وجيشها وأن تسبب وما زالت تسبب خسائر مادية لاسرائيل . ان كافـة تصريحات المسؤولين الاسرائيليين تتحدث عن الازمة التي تعيشها إسرائيل نتيجة المقاومة الفلسطينية .

رابعاً : لقد طرحت المقاومة قضية الشعب الفلسطيني من

جديد على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي وباورت صورة ردها النضالي التي عبرت عن نفسها في بروز حركة التحرر الوطني الفلسطيني ومن هنا أخذت الجاهير الفلسطينية والعربية تعبر عن كل فعاليتها في مقاومة الاحتلال والذود عن مصالحها وحياتها عسن طريق الالتحام الكامل بحركة المقاومة الفلسطينية .

خامساً: لقد طرحت حركة المقاومية بشكل ملموس طبيعة العدو الذي تواجهه أمام الجماهير العربية كلها ، لقد أصبحت الجماهير تعرف من هو خصمها وطبيعت من خلال العلاقة العضوية بين الامبريالية وإسرائيل والرجعية . هذه العلاقة التي أصبحت ملموسة أمام الجماهير بفعالية حركة المقاومة من خلال القتال اليومي ضد إسرائيل . ان هذا الانجاز من أهم الانجازات التي حققتها المقاومة .

سادساً: التغيير الملموس في موقف المعسكر الاشتراكي باتجاه بداية تفهمه لحركة المقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني وحديثه عنها بحرارة تزداد يوماً بعد يوم وأكثر من ذلك تعاطي المعسكر الاشتراكي مع حركة المقاومة الفلسطينية . إن هذا الانجاز سوف يؤثر على مستقبل حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي التي لابد لها من الاستناد إلى المعسكر الاشتراكي باعتباره طليعة الثورة العالمية ضد الامبريالية .

يا جماهير أمتنا العربية ، أيها المقاتلون البواسل ، أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون ،

بعد تحديد أهم الانجازات التي حققتها حركة المقاومـــة في الثلاث سنوات الماضية ، ما هي مشكلاتها ومهماتها الأساسية في هذه المرحلة ؟

أولاً : غياب الوحدة الوطنية .

إن تحقيق الوحدة الوطنية أمر أساسي بين كافة فصائل المقاومة وذلك للتصدي للعدو الامبريالي الاسرائيلي الرجعي . لكن هذا الموضوع الهام لايتم عبر المناشير والمناشدات العاطفية انما عبر برنامج واضح . كذلك يجب النظر الى موضوع تعدد فصائل حركة المقاومة الفلسطينية على أساس علمي حديث . ان التعدد في التنظيات ناتج في الأساس عن تعدد طبقات الثورة . العال والفلاحون والبرجوازية الصغيرة وقطاع من البرجوازية الوطنسة .

إن الوحدة الوطنية التي تم الاعلان عنهـــا مؤخراً عبر

اجتاعات القيادة الموحدة يجب أن تترسخ وتنطور وتتعمق من خلال الالتزام بالبرنامج السياسي المعلن الذي يعتبر برنامج الحد الأدنى والذي يضمن المهارسات المستقلة لكل تنظيم سياسيا وعسكريا في القضايا المختلف عليها .

## ثانياً: تعريب القضية الفلسطينية .

إن العلاقة القائمة بين حركة المقاومة الفلسطمنية والجماهير العربية والحركة الوطنية العربية ومنظهاتها وأحزابها هي علاقة عاطفية في أكثر الأحمان وتحت شعارات « الجبهة العربية المساندة ، حيث لا تتمدى الدعم المادى والاسناد الممنوي ، ولقد شكلت حركة المقاومة بؤرة ثورية استقطبت عناصر ثورية التحقت بها من بلاد عربة متعددة بعضها ملتزم بتنظمات حزبية والبعض الآخر التحاقاً فردياً.بينا المطلوب هو أن تصبح المقاومة الفلسطينية مدخل للثورة العربية وهي الآن عثابة البذرة التي يجب أن تنمو حتى تعم كافة الأرض العربية. ففي الثلاث السنوات الماضية أصبحت الساحة الأردنية ساحة فلسطينية – آردنية ، وهذا بند ورد في برنامج القيادة الموحدة الذي أعلن مؤخراً ، كذلك الامر في لبنان ، حيث يزداد الالتحام أكثر فأكثر بين حركة المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاهير اللبنانية التقدمية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية والرجمية اللبنانية. كذلك النص على الترابط العضوي بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني والعربي يجب أن يترجم له إطاراً تنظيمياً بحيث

يصبح للمقاومة الفلسطينية امتدادات تنظيمية في كافة الوطن العربي حتى تدخل الملايين من الجماهير الشعبية العربية طريق الكفاح الشعبي المسلح لتحرير فلسطين ... لان القضية أولاً وأخيراً هي قضية عربية .

# ثالثاً : مواجهة الرجعية العربية :

لقد أثنتت تجربة السنوات الثلاث الماضة صحة رؤيا الجمهة الشعبة لتحرير فلسطين في تحديدها أن الرجعة العربية جزء من معسكر الخصم . فلقد جرت أكثر من محاولة لاجهاض حركة المقاومة خاصة بعد نموها وكونها سلطة شعبية تمثل الجهاهير . ففي الاردن تمت أكثر من محـــاولة خاصة في ٤ – ١١ – ٦٨ و ١٠ - ٢ - ١٩٧٠ ، كذلك جرت عدة محاولات في لبنان كانت تهدف إلى ذبح حركة المقاومة . وكان رد المقاومـة على هذه المحاولات رداً عاطفياً مؤقتاً بينا كانت القوى الرجعية العربية تدرس في كل مرة محاولاتها وصولاً إلى وضع المخططات الكفيلة بانهاء حركة المقاومة الفلسطينية ولقد اتبعت الرجعية العربية أساليب متعددة للاساءة إلى المقاومة الفلسطينية عن طريق التشويه وزرع المنظهات المشبوهة وتمزيق حركة المقاومة عن طريق التمييز بين معاملة تنظيم وآخر ، وأخيراً تشكيل أجهزة خاصة للقيام باغتيالات لقادة حركة المقاومـــة وخلق بلبلة واربا فات في صفوف الجهاهير وقواعــد التنظيمات كذلك المحاولات المستمرة للتفرقة بين أردني وفلسطيني. وبالرغم من وضوح كل ذلك أمام حركة المقاومة فان ردها لم يتجاوز رد الفعل المرحلي والمؤقت. والمطلوب من حركة المقاومة الوقفة الحاسمة أمام مجموع هذه التحركات الرجعية وأن ترسم فعاليتها النضالية السياسية والعسكرية على أساس أن الرجعية جزء من مسكر الخصم ومن هنا ضرورة وضع المخططات الكفيلة باضعاف مواقع الرجعية العربية عبر مجموع من التكتيكات المحومية تمهيداً لقلعها من الجذور عندما تسمح الظروف الموضوعية والذاتية بذلك متذكرين أنه لا تحرير في ظل وجود الانظمة الرجعية.

## رابعاً: الفعالية القتالية:

إن حركة المقاومة الفلسطينية تواجه الآن صعوبات كبيرة في تصعيد القتال في الداخل بالرغم من شمول فعالية حركة المقاومة كافة الأراضي المحتلة وهذا يتطلب عقلية علمية ذات كفاءة قادرة ومعرفة تقنية جيدة للانتصار على التكنولوجيا الاسرائيلية وهذا يشمل التسليح والتدريب ويتطلب الاهتام الاكثر بالتدريب السياسي والتنظيمي للكوادر القيادية المتواجدة داخل الاراضي المحتلة ، ومما لا شك فيه ان الاهتام الاكثر بتثقيف المقاتلين وتوعيتهم بشكل ثوري سيزيد من الفعالية المقتالية ضد اسرائيل ويجب أن نذكر أنه كلما ازدادت فعالية المقاومة العسكرية ضد اسرائيل ازداد التفاف الجماهير حولها ،

وان نمو فعاليتها القتالية رهن بالفعالية السياسية الثورية لتأجيج حماس الجهاهير للنضال .

# خامساً : حركة المقاومة والجماهير :

إن العلاقة القائمة الآن بين الجهاهير وحركة المقاومة تقوم على أساس تعبوي عاطفي بينها المطلوب الالتحام النومي والمستمر مع الجهاهير عبر التنظيم الثوري . كذلك يجب أن نشير الى أسلوب الاعلام الذي تتبعه المقاومة الفلسطينية القائم على المبالغة أحياناً وعدم الدقة أحياناً أخرى بما يقيم جداراً بين المقاومة والجهاهير . ان التزام حركة المقاومة بالحقيقة ووضعها بين يدي الجهاهير شيء أساسي لبقاء الالتحام وتطويره بين المقاومة والجهاهير .

يا جماهير أمتنا العربية ، أمها المقاتلون المواسل ،

أيها الجنود والضباط الوطنيون والتقدميون

في هذه الفترة حيث يزداد نشاط القوى الرجعية العربية في لبنان والاردن في تآمرهما المستمر على حركة المقاومة منسجمة في تحركها مع الرجعية السعودية والايرانية التي تسيرها جميعاً الامبريالية الامريكية ... يجب أن تكون الجماهير الشعبية على أعلى درجة من الحذر واليقظة ، خاصة وان محاولات تنفيذ الحل الامنتسلامي تزداد نشاطاً خصوصاً وأن اسرائيل قد أعلنت مؤخراً قبولها قرار بجلس الامن التصفوي . ان رفضنا

لكافة الحلول الاستسلامية والانهزامية يجب أن نمارسه يومياً من خلال الكشف المستمر عن كل المشاريع والحلول والخطوات الانهزامية أمام الجماهير.

ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تضع كافة الحقائق بين أيدي الجماهير من أجل معرفة الواقع الذي نعيشه في بلادنا ومعرفة كافة قضايانا والمشاكل التي نواجهها والمهمات الأساسية في هذه المرحلة لكي نكون جميعاً قادرين على تجاوز العقبات والانتصار على العراقيل والقضاء على المشكلات عبر الاهتداء بالنظرة العلمية إلى القضايا المستندة الى الفكر الثوري ... فكر الطبقة العاملة .

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعاهد الجماهير في ذكرى الخامس منحزيران على الاستمرار في تصعيد القتال ضد اسرائيل وفضح القوى الرجعية والتصدي ومحاربة الامبريالية ومصالحها والعمل على تمكين الطبقة العاملة من قيادة النضال الوطني ووضع الحقيقة دائماً أمام الجماهير.

لتسقط كافة المؤامرات الرجمية .

لتسقط كافة الحلول الاستسلامية .

عاشت حركة المقاومة الفلسطينية حتى التحزير الكامل.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ٥ - ٦ - ١٩٧٠

# فهرست يخ

| ٥   |
|-----|
| 4   |
| 90  |
| 121 |
| 141 |
| TOY |
|     |
|     |